علع

السنة ١١

شوال ذو القعدة ذو الحجة ذو الحجة

في هذا العدد

- ♦ الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية .
- ♦ إنفتاح الإسلام على الثقافات الأخرى .
- ★ المستندات والتوثيق في البنوك الإسلامية.
  - \* إنهيار الحضارات في الأدب الإسلامي.
    - \* أبو الحسن الأشعري .
- \* إسلاميات عام ٥٠٤١ هـ ــ ببليوجرافيا .

# المسلم المفاص

عجكة فضلية فنكرنية تعالج شؤون الحياة المعاصرة فى منهو الشريعية الإسلامية

مقددها مؤسسة المسلم المعامهبر بيروت - لبنان

> مهاحب الامتياز وريئيس المتعربير المسؤول ، الدكتورجم اللاين عطية

> > مراسلات التحريير:

Dr. Gamal Attia
3 Hoisensprenger
5351 Octrange
LUXEMBOURG

مرسلات الغزيج والامتنزاكات و دارالبحوث العلمية النسروالتوربيع مرب ٢٨٥٧ ، المهناة - الكريت مندن ، ٢٨٥٧ سبنيا ، دار بحوست

شن العدد في المحوية المحوية المعال المحال المحوية المحال المحرين المحرين المحرين المحرين المعروية المعروية المحروب ال

السنة الحادية عشر العدد الرابع والأربعون

شوال ١٤٠٥ يوليو ١٩٨٥ م ذو القعدة أغسطس أغسطس ذو الحجة سبتمبر

## محتوبيات العدد

| ص          | كلمة التحرير                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | • ملاحظات أساسية في تاريخ المجتمع الإسلامي ٠٠٠٠ د . عماد الدين خليل                    |
|            | أبحاث                                                                                  |
| ) )        | • الأحزاب السياسية وتمط القيادة في الدولة الإسلامية خالد اسحاق                         |
| ٤Y         | • انفتاح الإسلام على الثقافات الأخرى عمد أحمد بدوي                                     |
| ٥٩         | • المستندات والتوثيق في البنوك الإسلامية ٠٠٠٠٠ قاسم محمد قاسم                          |
| 7          | • انهيار الحضارات في الأدب الإسلامي عمد إقبال عروي                                     |
| ۸۱         | • أيو الحسن الأشعري ومنهجه الوسطي د . بركات محمد مراد                                  |
|            | حوار                                                                                   |
| 98         | • حول التراث والعلوم السياسية • • • • • • • • • • عيي الدين عطية                       |
|            | ِ نقد كتب                                                                              |
| <b>1</b> . | <ul> <li>السيرة النبوية بين الرؤية العاطفية والرؤية التاريخية رمضان الحسنين</li> </ul> |
|            | خدمات مكتبة                                                                            |
| 1.0        | · اللاميات عام ١٤٠٥ هـ بيليوجرافيا عيي اللاين عطية                                     |
| 177        | س • مستخلصات أبح <b>اث ال</b> عام الحادي عشر · · · · · عمود حنفي كساب                  |
| . 0        | • التهرس البام للمجلد الحادي عشر التحرير                                               |

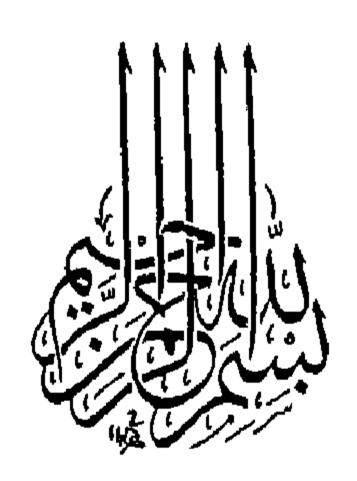

"إدارة المجلة لا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر ، أو بإعادة أصول الأبحاث التي لم تنشر إلى أصحابها .



#### ملاحظات أساسية في تاريخ المجتمع الإسلامي

تشكل المجتمع الإسلامي الأول على عين الله ورسوله عليه ، وكانت الخطوط الأساسية للتناقض لا تكمن في بنية هذا المجتمع ، وإنما تمتد صوب الخارج ، أي بينه وبين المجتمعات الجاهلية من حوله . فمثلاً لم يكن هنالك صراع بين الرجل والمرأة ، أو الغني والفقير ، بل بين المسلم وغير المسلم ، وكان هذا يدفعه إلى مزيد من التوحد أفقياً وعمودياً .

في الحالة الأولى كان يزداد تماسكاً ووضوحاً بين أفراده كافة ، وفي الحالة الثانية كان كل فرد من هؤلاء يسعى لمزيد من التحقق بالعقيدة الجديدة لكي يكون أكثر قدرة على التعبير عن مطالبها .

كانت هناك ... بطبيعة الحال ... مساحات في النسيج الإجتاعي لم تقدر ... لسبب أو آخر ... على التواؤم والانسجام مع الإيقاع العام للمجتمع الإسلامي، ولكنها في نهاية التحليل مساحات محدودة فحسب ، وتبقى المساحات الأكثر امتداداً واتساعاً تحمل توحدها وانسجامها .

لقد تمكن الرسول على من تشكيل المجتمع (القدوة)، المجتمع النموذج الذي بلغ مرتقى صعباً لم يكن بمقدور بجتمع في تاريخ البشرية أن يبلغه، وكان هذا يدل على النجاح الباهر لرسول لله علي في مهمته من جهة، وعلى قدرة الإسلام من جهة أخرى على على تغيير الإنسان والنسيج الإجتاعي بالتالي، أو إعادة بنائهما بتعبير أدق.

إن هذا السموق الذي تميز به المجتمع الإسلامي الأول ، مجتمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، لا يقتصر على حالة دون حالة ، ولا يتحدد في نطاق دون آخر . لقد أعيد بناء الإنسان من جديد ، وكانت الخيوط المتفرقة التي تنسج رقعة المجتمع الوليد على قدر من المتانة والإتقان بحيث كان بمقدور المجتمع المتمخض عن الحركة الإسلامية أن يصنع المستحيلات ، وأن يضرب مثلاً عملياً على قدرة الجماعة البشرية المؤمنة أن تمارس بحق مهمة الستخلافها العمراني في العالم .

على كافة المستويات وبتواز ملحوظ كان المجتمع الإسلامي يتحرك إلى فوق ، ابتداء من أولويات التحقق بالمنظور العقيدي للعالم . وانتهاء بالتنفيذ النادر لمطالب العبادة بمفهومها الشامل ، مروراً بمسألة القيم الخلقية ، والمعاملات والآداب والسلوك ، وبمسألة أخرى لا تقل أهمية ، هي قدرة هذا المجتمع على العطاء الدائم ، والاستجابة المتواصلة للتحديات ، على حماية ذاته من المتواصلة للتحديات ، على حماية ذاته من التراخي الذي هو نقيض التوتر ، وعلى أن يكون باستمرار قديراً على الفعل الحضاري .

وكان هذا المجتمع (حركياً) بالمفهوم الشامل للحركة، رفض السكون أو الانغلاق منذ اللحظات الأولى، وظل يتقدم صعداً صوب الأهداف المرسومة، وهو في الوقت نفسه يتسع ويزداد امتداداً في الطول والعرض والعمق، لكي ما يلبث بعد فترة لا

تتجاوز العقود المحدودة من الزمن ، أن يكون أكثر المجتمعات البشرية تميزاً وتألقاً واتساعاً في العالم .

إن الإسلام الذي كان يقود هذا المجتمع، ويصنعه، إنما هو دين الحركة الدائمة ، والمجتمع الذي يعبر عنه سوف يتحرك باستمرار دون أن تكون هناك جدران نهائية يقف عندها ويلقى عصا الترحال. ليس ثمة تجلّ للعقل الكلّي المتوحد في العالم كما يرى المثاليون، وليس ثمة توقف لصراع النقائض باستلام الطبقة العاملة مقاليد السلطان كما يرى الماديون ، إنما هو الجهاد الماضي إلى يوم القيامة كما يقول الرسول علينيك ، جهاد على مستوى النفس هو الجهاد الأكبر، وآخر على مستوى الزمن والمكان هو الجهاد الأصغر، ولن يتوقف الجهاد على جبهتيه العريضتين هاتين مادامت هنالك نفس بشرية تتشكل بالإيمان فتزداد نضارة وتألَّقاً ، ومادام هنالك ضلال أو كفر أو طاغوت أو ظلم أو مروق علىٰ صفحة العالم ، يتطلب حركة للوي عنقه ، ووقفة عن ابتزاز الإنسان وإصابته بسرطان العجز والعبودية والتآكل والدمار.

إن حركة المجتمع الإسلامي ترتبط بقضية الإنسان في الأرض ، فما دام للإنسان قضية فإنه يتوجب على المجتمع المسلم أن يتحرك تلبية للنداء . إنها عملية صياغة مستمرة ، أو تشكل مفتوح يمضي على جبهات

ثلاث: حركة ذاتية عُمقية لتمكين الإنسان الفرد من المزيد من التحقق بالإيمان ، وحركة جماعية أفقية لتمكين المجتمع المسلم من حماية نسيجه وتمتين حبكته ، وحركة صوب الخارج ، صوب العالم ، تحمل بعداً عقيدياً ، يتوسل بالسياسة أو القوة العسكرية حيناً ، وبالكلمة أو الفعل الحضاري حيناً آخر . ومن خلال هذا الجهد ذي المستويات الثلاثة ينداح لكي يختضن مساحات أوسع من المجتمعات ، ويضيف إلى كيانه عناصر المجديدة فما يلبث أن يزداد قدرة على الفاعلية والعطاء .

إننا بمجرد إلقاء نظرة سريعة على حشد من المجتمعات الأخرى، الدينية أو الوضعية ، سنرى بأم أعيننا تلك الملام المتفردة التي تصبغ المجتمع الإسلامي وتميزه عن سائر المجتمعات في التاريخ. قد تكون هناك مجتمعات منفتحة كالمجتمعات النصرانية لكنها ما كانت تملك رؤيتها المتوحدة التي تعرف كيف تتعامل مع العالم كما فعلت مجتمعات الإسلام. وقد تكون هناك مجتمعات شديدة الفاعلية كالمجتمعات اليهودية ، إلا إنها ما كانت تملك انفتاحاً يجعلها تسعى للتعامل مع الإنسان في العالم كله. ها هنا في تجربة المجتمع الإسلامي نلتقي بالانفتاح والفاعلية والتوحد ، ومن ثم تكون القدرة على الامتداد والإنجاز دون أن يحدث ذلك أيما شرخ في القيم التي يقوم

عليها هذا المجتمع، إلا في حالات تكاد تكون استثناءات من القاعدة لا يقاس عليها.

ومرة أخرى ، فإن الإسلام هو الذي يقود ويصنع ، فحركة البنيان الإجتاعي التي تتمخض عنه تحمل قدرتها الدائمة على التجدد والاتساع والإضافة والإغناء ، وعلى العكس فإن السكون والإنكماش والتراجع والسقوط كانت غالباً المصير الذي ينتظر المجتمعات التي كان الإسلام فيها يعزل المسبب أو آخر عن ممارسة دوره الأصيل في التشكيل والقيادة .

ومادمنا هنا بصدد تحليل معطيات تاريخنا الإسلامي ، وليس عقيدتنا أو فكرنا الإسلامي ، فإن الممارسة المشهودة في الزمن والمكان هي الحكم الفصل فيها نحن بصدده: تغرّد المجتمع الإسلامي الأول ، مجتمع الرواد الذي صنعه الرسول علي على كل المستويات .

ورغم تبدل القيادات الإسلامية ، رغم تخلّي بعض هذه القيادات عن الإلتزام بدرجة أو أخرى ، فإن المجتمعات الإسلامية واصلت التزامها على كافة المستويات : العبادات ، المعاملات ، القيم الخلقية وآداب السلوك ، وصولاً إلى مطالب العقيدة الكبرى : الحركة الجهادية لإسقاط الطاغوت من أجل أن تكون الكلمة أو الدين أو المنهج لله وحده .

ثمة خطأ (تاريخي) كثيراً ما مارسناه: إنه بمجرد ضلال قيادة ما عبر التاريخ الإسلامي، وبخاصة في مراحله الأولى، بمجرد تخليها عن الإلتزام وتسيبها وأنفلاتها، فإن المجتمع الذي تحكمه سيتسيب وينفلت ويضل الطريق هو الآخر.

ولم يكن الأمر بهذه البساطة أبداً ، ولشد ما كانت المجتمعات الإسلامية تواصل التزامها وتحققها دون أن يكون هنالك ارتباط مباشر محتوم بين الحاكم والمحكوم ، بل قد تجد هذه المجتمعات نفسها في حالة رد فعل ، أو دفاع عن الذات إزاء حكامها الذين فقدوا الإلتزام كنوع من الاستجابة لتحد واضح قد يدفع إلى مزيد من التحصن ضد عوامل التفكك والتسيّب والدمار .

ومهما يكن من أمر فإن المجتمعات الإسلامية كانت تملك القدرة على حماية ذاتها العقائدية لفترات زمنية قد تطول أو تقصر ، ولكنها ما كانت - بحال - بالسرعة الميكانيكية التي تتجاوب كأصداء الأجراس مع أي خطأ أو انشقاق أو تفلّت قد يحدث فوق ، في دوائر الحكم والقيادة والسلطان . فرغم الأخطاء التي شهدها عصر أموي أو عباسي أو أندلسي أو مملوكي عصر أموي أو عباسي أو أندلسي أو مملوكي أو عثاني . إلى آخره .. على مستوى الحكم ، فإن المجتمعات الإسلامية ظلت تواصل مسيرتها العقيدية باذلة جهداً مزدوجاً مذوجاً مذوجاً المرة إذ كان عليها أن تحمى التزامها هذه المرة إذ كان عليها أن تحمى التزامها

أولاً ، وأن تسعى بهذه الصيغة أو تلك إلى ردّ السلطان إلى جادة الصواب .

فما استسلمت المجتمعات الإسلامية بهذه السهولة ، والمؤثرات الإسلامية تشكلها وتؤثر فيها صباح مساء . إن علينا ها هنا أن نلحظ نوعين من القيادات . قيادات فقدت التزامها ، بدرجة أو أخرى ، لكنها لم تمارس عملاً مضاداً فتحجب حق الإلتزام أو سبله عن المجتمع الذي تحكمه ، وهذا النموذج هو الذي يغطي معظم مساحات تاريخنا الذي يغطي معظم مساحات تاريخنا أكرت بالاتجاه المضاد فاستخدمت سائر الوسائل لحجب حق الالتزام وسد الطرق الوسائل لحجب حق الالتزام وسد الطرق والمنافذ أمام المجتمعات الإسلامية التي والمنافذ أمام المجتمعات الإسلامية التي النطاق الإجتماعي على الأقل حيا الحياة التي يريدها الله ورسوله علياة .

وإذا كانت الضغوط المضادة في هذه الحالة الثانية لم تستطع إلغاء الإلتزام الإجتاعي بالإسلام بلمسة سحرية ، بل إنها في بعض المساحات ولدت ردود فعل شديدة زادت بعض المجتمعات الإسلامية أصالة والتزاماً ، فكيف سنصدق \_ إذاً \_ تلك المقولة الخاطئة من أن المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ ، حيث ما كان الحاكم يلجأ \_ عبر التاريخ ، حيث ما كان الحاكم يلجأ \_ الا نادراً \_ إلى ممارسة ضغوطه المضادة ، وسوف تنفلت بقدرة قادر من التزاماتها الإسلامية وسوف تخرج بسرعة غير مبررة الني طريق الضلال ؟

إننا قد نجد العكس من هذا تماماً، ممارسات تاريخية كانت تعبّر عن رغبة المجتمعات الإسلامية بمزيد من الإلتزام ، إنها ما استسلمت بسهولة لتقاليد الحكام بل شقّت طريقها المستقل بمواجهتهم ، بل إنها أعلنت ثورتها عليهم من أجل إعادتهم إلى جادة الصواب ، أو إرغامهم على تسليم مواقعهم لمن يسلك جادة الصواب(٠) وهي كانت تعلم جيدا أنه مهما طال الزمن بقدرة المجتمع الإسلامي على الإلتزام فإن القيادة المنحرفة ستفكك يوما بعد يوم عرى هذا الإلتزام عروة عروة ، وسيجد المجتمع الإسلامي نفسه يوماً غير قادر، بهذه الدرجة أو تلك على حماية التزامه بعد أن انهارت خطوط دفاعه الواحدة تلو الأخرى . إنه من الصعوبة بمكان تصوّر بقاء المجتمع المسلم تاريخياً بدون دولة تسعى

لحمايته، أمدأاً طويلاً، إذ أنه لابد وأن يتعرض لعوامل التحلل التي سممت الأجواء الخارجية، ورغم طول فترة مقاومته إلا أن الجراثيم لابد وأن تنقل العدوى إليه فيتجه صوب التحلل والدمار. ولذا كان هناك ارتباط متين في الرؤية الإسلامية بين الدولة والحضارة من جهة ، وبين الانسان والمجتمع من جهة أخرى، ولن يتم التوحد والتماسك والتقدم إلا بوجود هذه الأقطاب الأربعة: ابتداء من الإنسان صانع الحضارة، فالمجتمع مشكل قيم الحضارة ومنفذها، فالدولة حارسة الكيان الإجتاعي والحضاري، فالحضارة نفسها التي لن تكسب تفردها وحيويتها ونموها إلا بتوفر الإنسان الفعال (المحسن) والمجتمع الحركي (المجاهد) والدولة القوية ( الراشدة ) .

د . عماد الدين خليل



<sup>(\*)</sup> يمكن إعتبار الكثير من الثورات وحركات المعارضة التي شهدتها العصور الإسلامية المتعاقبة ، تأكيداً لهذا الاتجاه ، وإن المرء ليلمح في معظم تلك الثورات والحركات شعاراً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض : العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه .



## الأحزاب السياسية ونمط القيادة في الدولة الإسلامية

خالد م . اسحق المعان - كراتشي - باكستان

ترجمة د . محمد رفقي عيسى كيسى كلية التربية ــ جامعة الكويت

وأعقبت من ورائهما طبقة البيروقراطيين .. مستهدفة كلها إستغلال الفقراء . ويعتبر هذا الرأي نظام الأحزاب في العالم مصدراً للإبتزاز \_ ظاهراً أو خفياً \_ طبقاً لكيفية الاعتاد عليه .

ولا ربب أن هناك جدلاً عاماً يدور حول وضع نظام الأحزاب وهل هو الآن في طور الإحتضار أو أنه قد صادف أجله المحتوم فعلاً ، أو أنه يمر بطور نمائي خفيض يخرج بعدها بشكل جديد في المستقبل القريب ، بينا يرى البعض أن زوال نظام الأحزاب ليس عليه خلاف ، وأن الخلاف يدور حول الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع ، كما أن هناك أيضاً شكلاً من أشكال الجدل حول الدور الحقيقي لنظام الأحزاب في العالم الدور الحقيقي لنظام الأحزاب في العالم الدور الحقيقي لنظام الأحزاب في العالم الثالث .

شكّلت الأحزاب السياسية لب التقاليد الديمقراطية البريطانية في القرن التاسع عشر . تلك التقاليد التي كانت محط إعجاب الكثيرين . واستمرت مصداقية هذه النظرة وبنفس القدر ــ الذي لا يدانيه أمر \_ حتى الربع الأول من القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين بدأ البندول يتحرك في الاتجاه المعاكس، حتى ظهرت مع مقدم الربع الآخير من القرن العشرين مجموعة كبيرة من الآراء المتنوعة التي أسفرت ـــ وبشكل محيّر \_ على زوال نظام الأحزاب، أو على قرب زواله ــ ولم يكن هذا الأمر ذا بال بالنسبة لبعض النقاد ــ خاصة في العالم الثالث ، ولم يروا فيه سوى حلقة دائرية من الأحداث المتعاقبة خلفت فيه طبقة محدثى الثراء من أرباب الصناعة وطبقة الأرستقراطيين من أصحاب الأراضي،

وكلما حاولنا البحث في الأسباب التي أدت بنظام الأحزاب إلى هذا الوضع \_\_ سواء كنا نعتبره نظاماً زائلاً أو أنه في الطريق إلى الزوال ـ تقفز أمام أعيننا كثير من الأسئلة حول النظام الإجتاعي ذاته ، حول السلطة ، والقوة ، وفجوة الثقة ، والمسئولية ، وفوق كل شي حول الدور المتغير لنظام الأحزاب ذاته ، فإن فكرة القيادة ذاتها تتعرض للمراجعة المستمرة والتغيير الشامل. وفي العالم الثالث \_ وخاصة في العالم الإسلامي ــ نجد علاوة على هذه التساؤلات أسئلة أخرى عديدة ، فبينا يعتقد البعض أن نظام الأحزاب يناقض تعاليم الإسلام ــ وهو ما يحتاج إلى تحقيق دقيق سنتطرق له في حينه ــ يكتفى البعض الآخر بإستبعاده حيث أن قيادة الأفراد في غيابه أيسر وأسلس ، فهم يظهرون قدراً أكبر من المقاومة إذا ما سمح لهم بالانتظام في جماعات .

ولقد تميزت فعالية الأحزاب السياسية في كافة أنحاء العالم الإسلامي بتدني المستوى، خاصة في فترة ما بعد الاستقلال، حيث تحطمت صورة الاستقلال وتحطمت معها الآمال العديدة المنعقدة عليها، والتوقعات الكثيرة المحيطة بها، وألقى كثير من المحللين الكثيرة المحيطة بها، وألقى كثير من المحللين السياسيين بالتبعة على الأحزاب السياسية واعتبروها مسئولة مسئولية مباشرة عما حدث لهذا الإنجاز من تشويه.

واتسمت قيادة ما بعد الاستقلال \_\_\_ رغم ما رفعته من شعارات تنادي بالاشتراكية

والمساواة بين البشر \_ بطابع الاستغلال ، بينا اندفع الأفراد الذين كانوا يشكلون طبقة الصفوة في مرحلة ما قبل الاستقلال ليأخذوا نصيبهم من الغنيمة . وظلت هذه القيادة بسياستها البيروقراطية بمعزل عن مشكلات الناس لا تلقى لها بالاً ، رغم ما دعت إليه من إشتراكية \_ بل وبدرجة أكثر مما فعل المستعمرون في الأعوام السالفة . ولم نر أي تحول فعال عن سياسة المستعمر الهادفة إلى تحول فعال عن سياسة المستعمر الهادفة إلى الشعب بدلاً عنها . وإزداد الفساد وانتشرت المحسوبية وعتم انتهاك الحقوق والاضطهاد المحوية التي تؤكد عو كل ذلك .

إن رؤية قيادة إسلامية حكيمة شجاعة ذات تكامل أخلاقي ، قد تحطمت مراراً على أرض الواقع . وما تعرض له العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة من أشكال الإذلال المتلاحقة سواء على الجبهات العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية قد ترك تصدعات أساسية في البناء الإجتاعي . وتلاشي الحوار بين الحكام والمحكومين إلا من بعض قدامي المخلصين . وساد إحساس بعض قدامي المخلصين . وساد إحساس القبور . وخطرت لذوي العقول الجادة أسئلة المقبور . وخطرت لذوي العقول الجادة أسئلة خطيرة حول إمكانية تواجد المجتمع الإسلامي وما يمثله من قيم .

إن الأحزاب السياسية هي مطايا القيادة، وحاملة القوة. إنها المؤسسات المعتمدة التي تأتي السلطة السياسية من

خلالها، وتُحل الخلافات سلمياً عن طريقها، ويتغير الواقع بها، وتقف في مواجهة كل أشكال الطغيان والاستبداد. إنها تشككل نقطة التجمع التي يتلاقى فيها كثير من التوجهات السياسية بمسمياتها المختلفة ، سواء كانت على هيئة أفكار أو آراء أو منابر أو قُوىٰ . كما تعتبر أداة فعالة للعمل الجماعي ، فلا تقتصر على مساندة المرشحين الذين يتمتعون بتأييد كبير، ودعم برامجهم ، أو استبعاد المرشحين الذين لا يرقون إلى ذلك، على المستوى القومي، وكذا برامجهم، بل تقوم أيضاً باختيار المرشحين، وتقديم البرامج الانتخابية. ويستمر عليها بعد الانتخابات فتساند الحكومات الموجودة في السلطة أو تسعى لإزالة ما تبقى من نقاط الإحتلاف، في سبيل الإعداد للجولة التالية من الانتخابات، وذلك في النظام السياسي الذي يسمح بتواجد المعارضة فيه .

وتأتي الأحزاب السياسية في هيئات مختلفة ، وبأشكال متعددة . بل إنها قد تمر بتحولات عديدة داخل البلد الواحد عبر فترة زمنية محدودة . وإذا ما دل تاريخ الحزب على اعتبار خضوع الفرد لسلطة المؤسسة ، فلم يكن من غير المألوف أن يصبح الحزب مجرد أداة في يد زعيم جماهيري أو قائد قوي ، ويتحول إلى وسيلة للسيطرة بهدف النفعية أو الاستبداد ، ونتيجة لذلك استقرت في عقول الناس شكوك واضحة لا يمكن إغفالها حول قيمة الأحزاب السياسية وجدواها ،

وأصبح إضمحلال أهميتها من الأمور المسلم بها ، وإن دار الجدل حول العوامل المؤدية إلى ذلك . كا يصدق القول اليوم بأن هناك قدر لا يستهان به من الخلط المشوش حول دورها ، بل وعدم وضوح هذا الدور في المجال السياسي المفترض له . بل إن البعض مازال غير قادر على تحديد هوية الأحزاب السياسية بإعتبار هذه الهوية عاملاً هاماً في المساومات السياسية .

لقد جاء وقت بدا فيه أمراً معقولاً أن يؤكد كاتب مثل مايكلز Michels في عمله المبدع المعنون « الأحزاب السياسية » على أن الحزب السياسي شأنه شأن أي جماعة إنسانية أخرى ، ينزع إلى التكوين الهرمى . فيُصبح حكم الأقلية فيه أمراً حتمياً حين يأخذ البعض زمام القيادة ، وتقنع البقية ﴿ بالتبعية ، ويسوق مايكلز مثالاً توضيحياً على ذلك هو تكوين الحزب الديمقراطي الاشتراكي في المانيا، ويبين كيف أن هناك من الأسباب المعقولة ما يجعلنا نعتقد بأن ما نشهده من هذه النزعات في حقيقته هو سمة عامة لا تقتصر على حزب معين. فلقد نشأت في عصره أحزاب كثيرة إستلهمت مبادئها من مبادئ ماركس Marx ولينين Lenin وكانت مذه الأحزاب تشاركه في هذا الاعتقاد ولكنها كانت تختلف معه حول مبرراته. ومع ذلك فإننا نجد حتى بين معاصري مايكلز الكثيرين أمثال لوكاكس Lukacs وجرامسي Gramsci وليفي

وكورش Korsch من يعارض بشدة البيروقراطية المتفشية في نموذج الحزب السياسي كما يراه مايكلز . وكما يتبين أيضاً من واقع الماركسية اللينينية في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية . وطالما أننا نذكر هؤلاء المعارضين فيجب ألا نغفل ذكر روزا لوكسمبرج Rosa Luxemberg ويرئ هؤلاء النقاد المعارضون أن الحزب السياسي يجب أن يكون إتحاداً حراً وتجمعاً إختيارياً نابعاً من التزام مشترك بُمثل عليا تصحبه رؤية واضحة لما يجب عمله . ويُطلق على أصحاب هذا الرأي « الشيوعيون اليساريون » وهؤلاء لم تكن لهم شعبية كبيرة في العالم الشيوعي حيث ــ والحق يقال ــ لا يستطيع أي إمري أن يكون يسارياً أكثر من الحزب الحاكم، فمن يعتنق مثل هذه الآراء فإنه إما أن يلقى حتفه غيلة ( مثل روزا لوكسمبرج) أو ينتحر (مثل ليفي) أو يكون محظوظاً فيلقى في السجن ( مثل جرامسي) أو يُنفى (مثل كورش، ولوكاكس).

ونجد في التراث الليبرالي الغربي أن فكرة الحزب السياسي بإعتباره اتحاداً إحتيارياً من الأفراد الأحرار يستهدف تحقيق أهداف سياسية مشتركة \_ نجد مثل هذه الفكرة شعاراً عاماً بين الأحزاب ، رغم أنها عند التطبيق لم تكن تحظى بالقبول التام . فبينا نجد أغلب الأحزاب السياسية تضع هذه الفكرة أساساً لقيام الحزب ، إلا أننا نلاحظ أن تلك الأحزاب قد تعمدت \_ مع نهاية أن تلك الأحزاب قد تعمدت \_ مع نهاية

الربع الأول من هذا القرن \_ أن تترك الخطوط العامة لبراجها بلا تحديد . حتى أن أغلب الناس قد تواجههم صعوبة حقيقية إذا ما أرادوا تحديد عشر نقاط تميز الجمهوريين عن الديمقراطيين في الولايات المتحدة . وكذلك الأمر بالنسبة لأحدث الأحزاب مثل الحزب الديمقراطي الاشتراكي في بريطانيا ، فستواجهنا نفس الصعوبة إذا ما حاولنا تمييز براجه عن براج حزب العمال .

ولقد مرّ زمن كانت فيه الأحزاب تتحدد طبقاً لمنشأ قيادتها. فقامت الطبقة الأرستقراطية بتشكيل « الأحزاب المحافظة » وقامت الطبقات العاملة بتشكيل « أحزاب العمل » وعلى نفس المنوال كان أفراد الطبقة الأرستقراطية والمليونيرات ينتمون إلى الحزب الجمهوري بينا ينتمى أفراد الطبقات العاملة إلى الحزب الديمقراطي . ولكن هذا التحديد لم يعد يصدق على تكوين الأحزاب فليست تاتشر أكثر أرستقراطية من ريجان. وفي الجانب الآخر لم يكن آل كنيدي من الطبقة العاملة أكثر مما كان آل روكفلر . إن لعبة الكراسي الموسيقية في تبادل الأدوار ، وما صحبها من تبادل الهويات نتيجة لإزدياد معدل الرخاء والتحول الديمقراطي داخل الثقافة ... كل ذلك جعل الناس يغيرون من آرائهم ويبدلونها على نفس المنوال. ولما كانت هذه التغيرات فجائية فلم تترك لهم فرصة يستعيدون فيها توازنهم . ومن ثم فإن « السلطة » بمفهومها المتعارف عليه من تخصيص بالأمر ووجوب الطاعة على

الآخرين لم تكن لتبرز أو تنشأ أو أنها إن وُجدت فقد فشلت في أن يكون لها قاعدة محددة يمكن التعرف عليها . وهكذا أصبحت المشكلة الرئيسة تكمن في فقدان التماسك وما يؤدي إليه ذلك من إحباط نجد مثالاً واضحاً عليه عند دراستنا للقيادة الحزبية في الولايات المتحدة الامريكية .

إن أحد الأمور التي غالباً ما تعتبر من متطلبات قيام ديموقراطية قابلة للتطبيق في أي بلد هو وجود اتفاق عام على الأولويات القومية . ولذا ففي أي بلد تنتعش فيه الديمقراطية يتحتم وجود اتفاقات في قطاعات لا يستهان بها تفوق ما قد يظهر من خلافات . ولكننا نجد أنفسنا \_ حتى في حالة التقبل التام لمثل هذا الرأي \_ عاجزين عن تفهم ظاهرة التآكل الجماعي التي يتعرض لها نظام الأحزاب في العالم الغربي الحر ، فرغم وجود اتفاق عام حول الأولويات إلا أننا نجد موقف القيادة الحزبية هناك في غاية السوء .

والرأي الذي يطرحه مايكاز بأن القيادة داخل الحزب تكون للأقلية والإتباع يكون على البقية \_ حتى وإن صدق \_ لم يعد قادراً على إمدادنا بالتفسير المقنع لما يحدث ، فالتصويت لم يعد يتبع الخط الذي يسير عليه الحزب بالدقة المنشودة ، كما تتزايد الصعوبة في تحديد أولئك الذين لهم القيادة وأولئك الذين عليهم الإتباع ، فغالبية القادة يحسون بالرضا إذا ما نُصبوا في موقعهم حتى وإن لم تكن لهم القيادة الفعلية ، ويستهلكون وإن لم تكن لهم القيادة الفعلية ، ويستهلكون

كل ذكائهم وقدراتهم في محاولة التعلم والتفوق قليلاً على جيرانهم فيما تأتي به الرياح . ويكمن السبب وراء ذلك في أن مهمة القيادة قد أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يدّعونها . ويبين الاتجاه الحديث في الانتخابات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية كيف أن الاقتراع في المراحل المبدئية يفرض مرشحاً معيناً على في المراحل المبدئية يفرض مرشحاً معيناً على كبار الشخصيات داخل الحزب . إن ما نشهده فعلاً هو تغير جذري يتحدى غالبية نشهده فعلاً هو تغير جذري يتحدى غالبية التفسيرات المعهودة ولا نرى فيه إلا ثورة هادئة غير محددة المعالم تتناول شروط القيادة .

ويحفل التاريخ الحديث بالقيادات التي تعتمد على إفتتان الجماهير بها والتي يتخطى فيها القائد التسلسل الهرمي داخل الحزب، ويحطم نطاقه ، فيتلقى الولاء له من الشعب مباشرة . وفي الجانب المقابل نجد أفراد الشعب يتجاهلون ــ من أجل هؤلاء القادة \_\_ كل الروابط التي يمكن أن تجمعهم سواء كانت روابط دينية أو روابط دنيوية أو روابط حزبية أو روابط الجيرة أو الجماعة ، ونجد أمثلة على ذلك في محمد على جناح، وسوكارنو ، وعبدالناصر ، وغيرهم ممن قادوا بلادهم إلى الحرية. ولكننا نجد أن القائد الذي إمتد به عمره ليحتل منصب القيادة في فترة ما بعد الاستقلال يعاني من تضاؤل الافتتان به بمرور الزمن. كما أن كثيرا من الزعماء الجماهيريين في العالم الثالث قد بدوا كالطبل الأجوف عندما لم تكن إنجازاتهم

على مستوى ما أعطوه من وعود. ونجد الكثير من هذا النمط في فترة ما بعد الاستقلال، فكم من قائد أبعدوه بنفس القدر من الحماس الذي رفعوه به.

وتبقى الحقيقة القائلة بأن الأحزاب السياسية تحت قيادة الزعامة الجماهيرية لا تحقق \_ فيما يبدو \_ مكانة أو كيانا بل تبدأ في الانهيار والزوال بمجرد إختفاء القائد من الساحة . وتلك الظاهرة لا يصعب علينا فهمها ، فالجماعة لم تبرز إلى الوجود أو تنشي لها ذلك الكيان الهش إعتاداً على أساس من الاتفاق على مبادي معينة وإنما إعتمدت على دفعة حياتية جديدة تستند إلى الاتفاق على القدرة المطلقة أو الملهمة إلى الاتفاق على القدرة المطلقة أو الملهمة للقائد الزعيم ، الذي تقوم العلاقة معه على أساس التصديق له بلا ردّ والأبوة منه بلا نقد ، ولذا تنهار الجماعة عند إقصائه أو مع موته .

ونادراً ما يشجع الزعماء الجماهيريون النمو الثقافي عند أتباعهم حتى يلجأ إليهم هؤلاء الاتباع كا يلجأ الأبناء للآباء يلتمسون عندهم الحل للمشكلات التي يواجهونها عخاصة في الفترات التي تواجه فيها الأمم والجماعات مشكلات من النوع متعدد الجوانبء الذي يستعصي على الاستيعاب الواشيح أو الحلول السهلة ، ففي مثل هذه الفترات العصيبة العسيرة تولد الزعامة الجماهيرية .

ومع ذلك فقد كانت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ذات طابع محيّر بشكل مخالف

نوعاً ما . فإذا ما كانت المشكلات قد زادت فقد زاد معها الرخاء ورَبَتْ معها القدرة العامة في الانجازات في مختلف المجالات ، وتواجدت وحدات أصغر من الأمة ولكنها أكثر منها إقناعاً ومبعثاً للرضا . وأفرزت هذه الظاهرة مجموعات ضغط ذات أشكال مختلفة ظهرت على المسرح السياسي .

وإذا ما نظرنا خلال العقود الثلاثة الماضية لتبيّن لنا أن النظام الحزبي داخل الأنظمة الديمقراطية الغربية قد تحول إلى مجموعات ضغط كا تحول في أنظمة العالم الثالث إلى مجموعات إقطاعية إقليمية كثيرة وصيمًا كان للنظام الحزبي مقام كان في حاجة إلى زعيم ذي إرادة حديدية وفطنة سياسية متقدمة حتى يؤلف بين هذه المجموعات والسمة الأخرى للبناء الحزبي السائد والتي لا يمكن أن تغيب عنا هي أن السائد والتي لا يمكن أن تغيب عنا هي أن الناعيم الجماهيري مباشرة كان عادياً جداً الرعيم الجماهيري مباشرة كان عادياً جداً وبنفس القدر من الضعف في التزامه .

وإذا ما نحينا الأفراد جانباً ، فإن الظاهرة التي تسود العالم اليوم هي أن مستوى الزعامة فيه من النوع العادي . وبغض النظر عن بعض الحالات القليلة الصادقة من الزعامات الجماهيية الحقة فإننا نجد البقية تنتمي إلى الفئة العادية التي ليس لها السحر الجماهيري أو السلطة المؤثرة ، وهم في واقع الأمر لم يفشلوا في إقامة الحجة لأنفسهم المحبب نقص في مقدرتهم فحسب ، بل ولأن

الناس وجدوا من العسير عليهم أن يصدقوهم أو يقتنعوا بما يعرضونه عليهم. ففي مجال الرؤية الواضحة المبيّنة للأحداث الواقعة أو في مجال الثقة بالنفس في مواجهة الظروف المعادية أو في مجال التماسك الحلقي والعصبي لم يثبت القائد العادي جدارة تفوق مستوى أحد الأفراد العادين من رعيته.

ونجد كل أحزاب العالم الثالث تقريباً ، تأتي نهاية فترة حكمها وقد فقدت شعبيتها بدلاً من أن تزيد ، ومرجع ذلك إلى سببين أولهما أن ذلك أمر حتمي فليس هناك من يرتفع مستوى أدائه إلى مستوى ما وعد به أو إلى المستوى الذي تكون عليه الآمال المعلقة عليه ، وثانهما ما وقع من أخطاء خطيرة عليه إلى تحليل .

سمة أخرى يختص بها النظام الحزبي المعاصر وهي أن أي من الأحزاب لم ينجح لبان تواجده خارج مقاعد الحكومة ولي تقديم بديل قابل للتطبيق لما تنتهجه الحكومة من سياسات . وغالباً ما يكون مرة ذلك إلى استغراقه في حالة من العطل أو فقدان الجهد الأصيل كما قد يكون نتيجة في تجنب الحلافات الداخلية التي يفرزها الجدل عندما يدور داخل الجماعات الواهنة . فلا نجد من يبذل جهداً ثابتاً لجمع البيانات أو إستغلال المناخ منها بطريقة التي تفرضها الحكومة صاخباً هستيرياً لا فعالق من وراءه ، ومن ثم فيرفضه الأكفاء طائل من وراءه ، ومن ثم فيرفضه الأكفاء ويتجاهله الأقوياء . ومع حرمان غالبية القادة ويتجاهله الأقوياء . ومع حرمان غالبية القادة

السياسيين من عقد المؤتمرات الشعبية وإنكار حقهم في إلقاء الخطب الحماسية فإن مكانتهم تتضاءل حتى أنه قد لا يعترف بهم بل وبأحزابهم أكثر منهم ، وما من طريق آخر لإستثارة قلب الفرد العادي وعقله أو الاقتراب منهما حتى الآن سوى تلك الأساليب . فالإذاعة المسموعة والمرئية في العالم الثالث \_ وحتى في العالم الثاني \_ العالم الثالث . وحتى في العالم الثاني \_ مازالت ، تحت سيطرة الحكومة .

وفي الحكومات التي تتشكل دون إشتراك الأحزاب السياسية ، نجد السلطة تقتسمها البيروقراطية والقوات المسلحة وكبار رجال الأعمال وذلك إذا ما كانت الدولة مرتبطة بالغرب، أما إذا كانت مرتبطة بالاتحاد السوفيتي فإن السلطة تقتسمها البيروقراطية والجيش والحزب الاشتراكي، وحتى حين ينتظم أفراد من الشعب في حزب سياسي وتجتمع إرادتهم على كسر تحكم هذه المجموعات الثلاثة ، فإنهم لا يجدون إلى ذلك سبيلاً (مثلما حدث في بولندا) وتنهار سلطة هذه المجموعات الثلاثة عندما تسقط أو عندما يبرز زعيم جماهيري يستحوذ على ولاء القطاعات الرئيسة داخل كل فئة فيكسر بذلك تماسكها الداخلي (مثلما حدث في إيران). ومن جهة أخرى فإن الإرادة المشتركة ستكون بلا جدوى إذا ما لجأ الكيان السياسي القائم إلى تفريق الشعب ومنع كل أشكال التجمع من بدايته .

إن الافتراض القائل بأن الأحزاب السياسية التي تمثل الإرادة العليا للشعب يجب أن تفوز في النهاية لا يصدق \_ على الأقل نسبياً \_ في العالم الحديث . ففي البلاد الديكتاتورية التسلطية التي ترفع أعلام الماركسية اللينينية نجد حتى تلك الإرادة المشتركة بلا فعالية تقريباً في مواجهة الإرادة المتحدة للمجموعات الثلاثة المشار إليها في النظامين ( مثلما حدث في بولندا ) .

إن انهيار الأشكال التقليدية للسلطة في كل أنماط الجماعات الإنسانية المعاصرة قد أصبح إلى حد ما ظاهرة جديدة تزامنت مع التحول الكبير في القوة الاقتصادية أو السياسية داخل المجتمع ــ كما تغيرت المعايير السياسية والإجتماعية تغيراً فاق كل تصور \_ مع زيادة المعرفة الإنسانية والإنجازات التقنية . إن المعرفة الإنسانية التي تزايدت لآلاف السنين بمعدل منتظم نسبيا وبشكل يمكن احتواؤه قد تزايدت في القرن العشرين على هيئة إنفجارية لم يستطع الناس معها أن يجدوا وقتأ يعيدوا فيه تشكيل كيانهم الأخلاقي والعقلي . وكان من النتائج المباشرة لهذا الأمر تضعضع المؤسسات التقليدية وما ارتبط بها من سلطة ، فالسلطة تنشأ من اليقين الذي ينهار في فترات التغير السريع. ولهذا التفسير جاذبية النظرة الأولى التي يتضح بعدها أنه لا يسلم من تحفظات عديدة. فنحن نعرف عصوراً تعرضت لثورات كبيرة ولم تسد فيها الفوضي فعلى سبيل المثال أدى ظهور الإسلام إلى الانهيار

الكامل للنظام الإجتاعي والإقتصادي القبلي الذي كان موجوداً قبله ، ومع ذلك لم ينقص مقدار الثقة أو اليقين ، بل زاد ، ووقفت الأمة جبهة واحدة لثورة حقة باقية وقد صدق رسول الله عليه حين قال في خطبته في حجة الوداع « ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع » . مما يعني الانهيار الكامل له. ورغم ذلك فقد كانت فترة الكامل له. ورغم ذلك فقد كانت فترة حكمه عليه وحكم خلفائه فترة أمن للجميع.

وقد أعقب تحرر أوربا من ربقة الكنيسة في المجالات الفكرية والأخلاقية ـــ أن تعرضت لإنقلابات عديدة تباينت في أثرها بين الشدة والضعف. ولم ينشأ إجماع حول ماهية المعرفة الجديدة التي أدت إلى انهيار النظام القديم، وهل يكمن السبب فيما أدت إليه النظريات العلمية الحديثة من معرفة أكيدة. لقد كانت الإجابة حينئذ بالإيجاب، ولكننا اليوم غير متيقنين من ذلك . فالنظريات العلمية الحديثة ( مثل الداروينية ) وكثير غيرها من النوع ذاته ، لم تكن صحيحة تماما، ومع ذلك فقد جاء عصر ساده نوع جديد من الإيمان بالعلم. ذلك العلم الذي ما من شيء إتسم بسمته أو إندرج تحت لوائه إلا وتفوق على غيره وبرّه في مصداقيته، وكان عند الناس مقبولاً . حتى ذلك التنظير القائم على الحدس فقد نال قدره من الإحترام إذا ما ألبسوه لباساً علمياً . وبدأ العالم يأخذ نظرة

جديدة كانت فيها السمة العلمية المعاصرة \_\_ والتي صبغت كل شيً \_\_ معياراً يهيمن على كل أمر في مجالات قد لا يربطها ببعضها رباط البتة . ونجد في ملاحظات الأستاذ العالم دارلنجتون ويمنون إيماناً Darlington وهو من الذين يؤمنون إيماناً يقينياً بنظرية الانتقاء الطبيعي \_\_ ما يوضح لنا هذه الظاهرة .. حين يقول :

« لقد استطاع دارون أن يفرض آراءه ليس من خلال ما يتمتع به من تكامل علمي وإنما من خلال إنتهازيته ومراوغته ونقص الحس التاريخي لديه . ورغم أن ذلك قد لا يروق أتباعه ومريديه \_ فإنه لم يحقق ثورته تلك بفضل الأسلوب العلمي بنفس القدر الذي حققها به عن طريق ما يتسم به من ضعف شخصي وموهبة تكتيكية » . تلك الملاحظة التي أوردها تايلور في صفحة تلك من كتابه « سرّ التطور العظيم » .

كا نجد آدم سميث ــ عندما يقدم لنظريته في السوق ــ يرجع إلى نيوتن ونظريته في الجاذبية فيشيد به وبها .. State & .. به وبها .. Welfare by David Reisman, أن دارون نفسه اعترف بأن دارون نفسه اعترف بأن نظريات مالتس كانت مصدر إلهامه عندما ألف نظريتي الإنتقاء الطبيعي والبقاء الأصلح . فقد عاش داروين في عصر لم للأصلح . فقد عاش داروين في عصر لم تكن أوربا تسمع فيه سوى أناشيد الحرب ودعاوى الصراع بإعتبارهما طريق النمو ودعاوى الصراع بإعتبارهما طريق النمو ولاتقاء . وقد لجأ هربرت سبنسر Spenser

في انجلترا وجمبلوفيتش Gumplowicz في النمسا إلى تلك الفكرة كأساس لبناء نظرياتهما . وكانت أوربا بمدّها الإستعماري الجديد تقوم بتوزيع أنصبة هائلة من الأنفال. وهكذا وضح أمامنا كيف أن الدول التي إحتوت أصحاب النظريات العلمية تلك ــ هذه الدول تملكتها مشاعر الحرب واستغسرقتها شهسوة بناء الإمبراطوريات. ولا غرو أن الباحثين في مجال المجتمعات الحيوانية وجماعات الحشرات والذين عاصروا هذه الفترة ، قد توصلوا إلى أن هذا المبدأ يشكّل قاعدة التعامل في هذه المجتمعات التي تعتبر دون المجتمعات الإنسانية . ويبقى السؤال قائماً لماذا إستغرق الأمر قروناً قبل أن تسيطر تلك النوبة الإنفعالية التي اتخذت من فكرة البقاء للأصلح محوراً لها ــ فتملكت المفكرين ومن هم غير ذلك على حد سواء . ومما لا شك فيه أنه قد تمر عقود قبل أن تتحول فكرة واهية على الهامش فتصير فجأة في المركز وتشكّل الموجة المهيمنة . ولكن لماذا ؟ إن التطبيق المادي للأفكار أو ما يسمى بقوى التاريخ ليست بالإجابة الشافية على هذا التساؤل، وإن كانت هذه الاجابات وما شابهها تلقى هوى بين العالمين في تلك الحقب التى تبدأ فيها الأحزاب السياسية صعودها لكى تسيطر على النخبة الحاكمة . ومع ذلك فعندما يضرب التحلل أطنابه في مؤسسات الأحزاب السياسية فإن مايكلز يؤكد أن تلك المؤسسات لا تسقط

فريسة لسيطرة الصفوة ، فالإنحدار له أسباب عديدة ومظاهر متباينة .

إن ظاهرة إنحدار السلطة والظهور المتزامن للسياسات المتعددة للأحزاب تعتاج إلى مزيد من التفسير . فهناك المظهر الخادع الذي يتخذه الموقف المعاصر من تحول حاسم من قواعد عالمية عريضة إلى قضايا محدودة ، وليس الأمر هو استبدال بعض المؤسسات الجديدة بالقديمة ، فالأحزاب السياسية القديمة إستمرت في فالأحزاب السياسية القديمة إستمرت في التواجد ولكن بغير فاعلية ، وغالباً ما يؤدي التواجد ولكن بغير فاعلية ، وغالباً ما يؤدي غياب العمل الفعال للأحزاب السياسية الكبيرة إلى نشوء تكوينات ذات قاعدة فكرية واحدة .

وإذا ما وقفنا في هذا الأمر من الناحية المقابلة فإن الحالة الحاضرة للنظام الحزبي تثير التساؤلات الآتية:

ماذا نتوقع من الحزب السياسي ؟ إن الاجابات التي يمكن أن تشكل رداً على هذا السؤال تبدو بسيطة وواضحة: (١) أن يميئ الأفكار يمدنا بالقيادة، (٢) أن يميئ الأفكار والوسائل لحل مشكلات المجتمع، وأخيراً (٣) أن يحقق الاعتادات المائية.

وفي الحال يبرز التساؤل عن سبب عهجز النظام الحزبي عن الارتفاع إلى مستوى هذه التوقعات ، وعن سبب عجز القيادة المتواضعة التي يدفع بها هذا النظام إلى السلطة ، وعدم قدرتها على التحكم في الجهاز الحزبي ، وعن سبب إفتقار الأحزاب في الأفكار والوسائل .. فهي أيضا غير

مهيئة أساساً للتعامل مع هذه الموضوعات ، وحتى إذا ما كان لدى الأحزاب بعض من هذا التهيؤ فهو في شكل عدد من الأشخاص الذين لا تصل كفاءتهم إلى المستوى الأمثل . كما أن الأحزاب كلها تقريباً تتفق في رفضها لتمويل البحوث المتخصصة المتعمقة الناصحة المستقلة في توجهاتها ، وعندما يتيسر التمويل فهو غالباً ما يستهدف خدمة الأولويات التي تحددها مصادر هذا التمويل، بل إنه في بعض الأحيان عندما يتوصلون إلى مادة تساعد في تشكيل سياسات الحزب ينحونها جانباً في سبيل الأولويات الشخصية أو النزعات الحدسية عند القادة. ويلجأ القادة إلى تبرير مسلكهم هذا بناءً على ما يعتقدون ضمنياً بأن هذه الأفكار ستكون عديمة الجدوي إن لم تساندها قوة سياسية . وعلى هذا فإن الأولوية الحقيقية لما يجب أن يضطلع به المنقفون هي أن يكتشفوا الطرق والوسائل التي يستطيع بها السياسيون أن يصلوا إلى مقاعد السلطة وبأسرع السبل،حيث يتيسر بعد ذلك جهاز بيروقراطي أكثر كفاءة وشمولاً ، ذو قبضة أمتن وأوسع في هيمنتها على الموارد، إلى جانب كونه ذا معرفة مكينة بنقاط التضييق بينا تقتصر مهمة البحث بالنسبة لقادة الحزب على إضفاء المزيد من الزخرف على أقوالهم .

كا أن قضية تمويل الحزب قد أخدلت أبعاداً جديدة ، فالأموال التي كانت تعطى

خالصة في سبيل دعم الحزب أصبحت ضئيلة ، وإقتصر إعطاؤها على تأكيد قضايا محددة أو دعم شخصيات معينة أو ضمان الحياد تجاه بعض القضايا . واختيار هذه القضايا أو تلك الشخصيات لا يُرجع فيه إلى الحزب بل يتم دون إستشارته .

ويتضح من تحليلنا السابق أن الروابط الداخلية في الحزب قد أصبحت واهنة. فهل يرجع ذلك إلى أن تحقيق الأهداف الرئيسة من تحسين الأحوال العامة قد أدى إلى تقلص الاعتماد على الحزب ؟ أو أن ذلك يرجع إلى أن ﴿ مبدأ الرفاهية عن طريق الاشتراكية » يعتبر موجهاً في أساسه إلى إيجاد نوع من التجزئة الذرية داخل المجتمع ؟ ومن خلال هذه العملية يحظى بدعم من وسائل الإعلام الحديثة التي تزود كل فرد على حدة بالمعلومات والأفكار وأنماط التسلية بطريقة تضيع معها إمكانية الحوار. أو أن هناك شكلاً جديداً من أشكال التفرد يأخذ طريقه إلى الظهور ، ذلك التفرد الذي لا تقوم فيه الروابط المتبادلة بدور رئيسي ويعيش فيه كل فرد داخل عالم خاص به لا يشاركه فيه أحد . فالموسيقي التي يسمعها الفرد خلال سماعات خاصة من مذياع نقال موسيقي خاصة وشخصية ، والجو المكيف الذي يستمتع به في سيارته الخاصة لا يشاركه فيه أحد، بينا تقوم السينا وأجهزة المرناة والتسجيل المرتى الخاصة ابتهيئة مجالات خاصة بالفرد لا يكون للغير معه فيه موضع أو اعتبار . وعلاوة على ذلك فإن مشاعر

الحب والتواد قد أنهكها التعرض المستمر للأعمال الدرامية الروائية ذات المحتوى الإنفعالي الزائد التي تزخم بها وسائل الإعلام، فصارت هي الأخرى ذات طبيعة فردية.

ولكنّ هذا العالم المزدحم ذا المشروعات الخاصة وأوجه التسلية الشمخصية يزخر بالمشكلات الجماعية التي تنشأ مع التزايد الفائق للطلب الذي يصاحبه تزايد في الموارد، ولكنها برغم ذلك تظل محدودة. فإذا رأينا أن المجموع الكلي لأوجه « القوة » التي أصبحت في متناول المجتمع البشري قد تزايد ، فإن إشباع الأبعاد المختلفة التي يتطلبها الأفراد من الحياة قد تزايد بصورة أكبر . فلو أننا رجعنا لمئة سنة إلى الخلف لوجدنا أن ما يطلبه الشخص العادي من الحياة أو ما يحصل عليه منها كان بسيطاً جداً. ويستطيع علماء الإجتماع أن يعتبروه كائنا بشرياً بسيطاً عندما ينظرون إليه في إطار الأحوال المعاصرة. فهو إما أن يكون « شخصاً إقتصادياً » أو « كائناً جنسياً » أو « شخصاً أخلاقياً » اعتاداً على وجهة نظر المشاهد وقدرته على العرض. ليس هناك من شي يثير الإعجاب به. وهكذا نجد أصحاب النظريات المختلفة مثل ماركس Marx وميل Mill وبيرك Burke وغيرهم لا يشعرون إلا بالاحتقار تجاه هذا الإنسان العادي. فلقد كانوا من أنصار حكم الصفوة الذين يخافون الانفعال الجياش وقوة الاندفاع الذاتية الفكرية لأفراد البشر

العاديين، ولم تختلف وجهة نظر نيتشه Weber ووبر Nietzche وشبنجلر Spengler بهذا الخصوص - عن وجهة نظر زملائهم.

ورغم ذلك كله فإن هناك عاملاً جديداً جداً أدى إلى تغيير الطبيعة المعقدة للمشكلات كما أدى في الوقت ذاته إلى إبطال الوسائل القديمة في حلها، دلك هو تفجّر المعرفة والأساليب التقنية الجديدة، ففي كل مجال من مجالات الأنشطة البشرية نجد المعرفة الجديدة والأساليب التقنية الحديثة قد أبطلت مفعول الخبرة الإنسانية المتراكمة لآلاف السنين. إننا نشهد ثورة تطورية سواء في مجال الزراعة أو في مجال إنتاج النبلع أو في مجال الإتصالات أو في مجال تسخير القوى الطبيعية . وأصبحت الحبرة التي توصلنا إليها من آلاف السنين وما صاحبها من فكر، أمراً غير ذي بال وأصبحت معها الأساليب التقنية القديمة هي أيضاً عديمة النفع والأثر . ولكننا عُلمنا أن نتبع أسلوباً يحافظ فيه على حكمة الماضي وننقلها إلى الحاضر ، فلا نعرف مع هذا الأسلوب سبيلاً سريعاً إلى التخلص مما قد نراه أموراً بطلت جدواها . ومن ناحية أخرى فإننا نجد بين العلماء المتخصصين في التقنيات والعلوم ميلاً إلى التخلص من الكثير من الأمور حتى تلك التي تعتبر أساسية أو جديرة بالحفظ بإعتبارها عديمة الفائدة . وتلك مشكلة تفرض نفسها بشكل حاد على القيادة المعاصرة.

لقد إنقضى الزمان الذي كان فيه النضج وكبر السن بما يمثلانه من خبرة يعتبران من المؤهلات الرئيسة للإضطلاع بمهمة القيادة . وأصبح كبر السن دليلاً على تدهور القدرة على مسايرة الحديث من الأمور . تلك الأمور التي زادت في معدلاتها حتى أن كبر السن وما يصاحبه عادة من إتجاهات محافظة تندرج في فئة المعوقات .

إن أدنى متطلبات القيادة تتمثل في القدرة على التعرف على الحداثة المنبثقة لوضع الإنسان وكذا في الإرادة والمقدرة على التمكن من التقنيات الحديثة ، كا تتمثل في الحكمة والثقة لتحديد ما يجب أن نحافظ عليه وما يمكن أن نستغني عنه ، وإذا ما استعرضنا أنماط القيادة الموجودة لاتضح لنا أن القلة القليلة هي التي لديها مثل هذه القدرات .

والنتيجة التي نشهدها الآن هي أن العالم تسوده ظاهرة عامة تتبدى في تعمد الزيغ عن المسار السليم. فالقيادة القديمة تصر على التواجد المستمر للمشكلات القديمة حتى تستغرق المتاح من أساليب التقنية التي يمكن أن تساهم في حل المشكلات الناشئة. فعلى سبيل المثال لدينا من أساليب التقنية الحديثة ما يمكننا أن ننهي تماماً مشكلة الجوع في العالم، ويمكن لثلاثة بالمائة من الشعب الأمريكي أن ينتجوا طعاماً يكفي الشعب الأمريكي ليطعم منه ما يشاء ويبدد منه ما يبدد ، وتبقى منه كميات

كبيرة يبيع منها ويوزع على أفراد البشر . وهكذا فإننا نستطيع بما لدينا من أساليب التقنية الحديثة أن ندفع غائلة الجوع والمرض عن ملايين البشر ، ويحول دون ذلك ما تتخذه القيادات من قرارات سياسية تقيمها على أولويات مغايرة .

إن القيادات الحالية في كل أنحاء العالم تقوم بتحليل الموقف المعاصر في ضوء أفكار ومبادئ بالية . ولو أننا اطلعنا على هذا التحليل لوجدنا أن أخطار الحرب ومخاوف السيطرة تشكل جانباً ظاهراً منه دون أن يكون هناك إدراك واضح للدور الذي تقوم به هذه الأخطار وتلك المخاوف وما تؤدي إليه بالنسبة لوضع العالم اليوم . فلا يعرف الناس إلا القليل عن الهدر البشري الناشئ من تحكم المؤسسة الحربية والالتزام تجاه ما تمثل من أجهزة ، حيث ثنفق البلايين على صناعة الأسلحة التي يتخلصون منها أو صناعة الأسلحة التي يتخلصون منها أو يغرقون بها العالم الثالث في صورة مساعدات عسكرية يدفع ثمنها بمالديه من عملة صعبة .

وقبل أن نستطرد لاستخلاص نتائج عامة حول نمط القيادة في العالم الحديث، هناك ما يجب أن نقوله عما سيكون عليه أمر التابعين. ففي هذا العالم المزدحم أصبحت المواءمة المستمرة في العلاقات أمراً ضرورياً وأساسياً للوجود، واستتبع ذلك تزايد في إدراك الناس لحقوقهم وواجباتهم. كا تركت عوامل أخرى كثيرة بصماتها على الموقف، فمع زيادة السكان زاد الضغط على الموارد في الإجتاعية والإقتصادية، وبصورة أكبر في

العالم الحديث المتمدين، حيث زادت المنافسة من حدة الشعور بالأنوية وأزكت في نفس كل فرد وهما مؤداه أنه كلما قل العدد زاد نصيبه من الكعكة الإجتماعية ، وازدادت جاذبية الحرية مع تزايد القرب والالتصاق في حركة الوجود. وفي المجتمع العلماني لا يستغرق الأمر إلا قليلاً حتى يتحول إلى نفعية أنوية يطالب فيها الناس بالحرية ثم يطلبون من هذه الحرية أكثر مما تستطيع. ولا يقتصر الأمر على هذا فالناس عندما ينظرون حولهم \_ يرون عالمهم عالماً مغدقاً لم يتيسر رخاؤه لأسلافهم، يجدون فيه ما يريدون وبالقدر الذي يريدون ، ويعيشون على مستوى من المعيشة لم يكن يدور بخلد الملوك في القرون السالفة . ومع ذلك فهم يريدون المزيد، يطلبون من الثروة الإشباع الكامل، ومن الحرية التحرر المطلق والتحلل الكامل ، ومن القادة القدرة على أن يضمنوا لهم تحقيق مثل هذه الطموحات.وذلك يفوق ما طلب بنو اسرائیل من موسی ، وما طلب اليهود من المسيح. إن ما نطلبه ملئ بالمتناقضات الكبيرة .. فنحن نطلب الإشباع الكامل دون أن يكون لدينا الرغبة في أن ننتج في المقابل أو أن نساهم أو أن نعطي ، ونحن نريد الحرية المطلقة في الفكر وفي التعبير وفي الرأي دون أن نبذل جهداً لكي نضمن حرية مماثلة للآخرين، ونحن ننادي بحقنا في التحلل الكامل لإشباع كل شهوة أو خيال عابر وننكر مثل هذا الحق على الآخرين. إننا نعيش في عصر

يتكشف فيه كل شي ويسود فيه النقد اللاذع ، عصر يُفضح فيه كل تظاهر وينهار ، ومع ذلك نجد فن الدعاية وتزييف الحقائق أمراً مقبولاً بإعتباره أداة مشروعة في الحياة السياسية . إننا نريد قيادة نقية طبقاً لمعاييرنا ولكنا في الوقت ذاته نرفض رفضاً باتاً أن نكون أنقياء طبقاً لمتطلبات القيادة ، فنحن جميعاً نعاني من وهم طفولي بأنه طالما فنحن جميعاً نعاني من وهم طفولي بأنه طالما كذلك ، ذلك هو نسيج الأحلام السياسية الجديدة وهو أيضاً شكل جديد متوقع من أشكال الافتتان الجماهيري .

إن صبغ الثقافة بالصبغة الديموقراطية وإدراك أن نمطأ حياتياً أفضل يمكن تحقيقه في التو واللحظة قد أغرى الناس بأن يزيدوا من طلباتهم من الحياة ومن المساواة ، ومن القادة . وتزايدت طلباتهم أكثر وأكثر بإسم المساواة فلا تقتصر المطالبة على ما يستحقه الفرد وفقد أصبحت كلمة الاستحقاق كلمة كريهة تحمل معاني التميز غير العادل ذي الطبيعة اللا أخلاقية في الحصول عليهِ والتمتع به . إن العنف الذي صاحب الثورة الثقافية ( الصين ١٩٦٦ ) والتدمير المتعمد للفكر والثقافة يعني تماماً وبكل وضوح ما يمكن أن يؤدي إليه الاضطهاد. وفي الجانب المقابل نجد وسائل الإعلام تزوّد الناس ــ صغيرهم وكبيرهم على السواء ــ ببصيرة نافذة في الدافعية الإنسانية والسلوك البشري . فلا يكاد يمر يوم حتى تعرض الإذاعة المرئية ووسائل الاعلام الأخرى كل أخطاء البشر

من تحايل ومخادعة وخداع للنفس وتكشفها أمام الجميع فلم تعد تنطلي عليهم أساليب الخطابة المنمقة الساذجة أو المظاهر الخادعة المكشوفة التي كانت تأخذ بألبابهم في الأعوام الماضية ، وإزدادت طبيعة النقد عند المستمعين في أي تجمع ، ولم تعد مشكلة القيادة قاصرة على اتخاذ الشكل المقبول أو الأساليب الخطابية المنمقة أو إختيار النغمة المؤثرة ، فالناس يطلبون أكثر من ذلك ولن يرضيهم ما هو دونه. وهكذا يتضبح لنا مما ذكرناه آنفاً أن القيادة وكل ما يتصل بمراكز السيطرة تفرض أموراً لا مناص منها. فهي تتطلب دليلا مقنعا على التميز والقدرة على إحتواء شخصيات الأتباع مما يجعل العلاقات يحكمها التوتر . تلك العلاقات التي تتطلب تسليم إرادة الأتباع للقادة ويكون هذا التسليم مطلقاً إذا ما كان الالتزام مطلقاً أو الثقة كاملة أو الاحتواء شاملاً. ويقوم الثوريون العلمانيون بتوجيه طاقات أتباعهم إلى تدمير المؤسسة القائمة وكل ما ترمز إليه من انجازات وما تمثله من سلطة، ( الاتحاد السوفيتي، الصين). ولكن الأمر يختلف مع الأنبياء فهم يهدفون إلى تغيير كامل ولكنهم يبنون هذا التغيير على أسس مختلفة تماما ، ويسلكون إليه مسلكاً مخالفاً . فهم لا يلجأون إلى عصف القلاع وإنما إلى اقتحام القلوب في علاقة بينهم وبين أتباعهم، أو بين البشر أجمعين، تلك العلاقة التي لا يشوبها كره لدود أو تخالطها أنانية بغيضة . إنهم يجاهدون ولكن جهادهم

ليس حرباً من أجل الدمار أو الثروة أو الغل أو القوة ، وإنما جهاد من أجل تحرير المضطهدين من البشر أو دفاعاً عن النفس ، ولنذكر الكلمات التي قالها سفراء قوات المسلمين حول هدفهم من معركة القادسية ، تلك الكلمات التي لا تنسى . وفيما يلى تقرير عن هذه الواقعة .

لقد عرض رستم قائد القوات الفارسية الذهب والفضة والزينة والعبيد وبعض الأراضي المنزرعة مقابل السلام .

وكان ردّهم: إن مقصدنا ليس كمقصد الآخرين فنحن لم نأت طمعاً في زينة الدنيا . « إن الله إبتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » ( الكامل في التاريخ لإبن الأثير جزء ٢ ص ٤٦٢ ) .

إن العلاقة الخاصة بين الأنبياء وبين الله قد أظلت العلاقات بين البشر كافة بظلال الرحمة المقدسة . مما جعل أتباعهم يعيدون اكتشاف أنفسهم ، ويجدون تحقيقاً لذواتهم في تلك الأبعاد التي بينها لهم الأنبياء ، وبدا لهم بذل المال والنفس أمراً جذّاباً ، وأشربت الثقة الكاملة في علاقتهم ، وتغير إدراكهم للدنيا حتى أنهم ضحوا بحياتهم عن طيب خاطر \_ ودون مراجعة \_ استجابة لأمر نبيهم . وفي هذه الظروف يسمو مستوى أداء الأفراد والمجتمعات في كل المجالات . وقد أداء الأفراد والمجتمعات في كل المجالات . وقد أعد علاقة ذات طبيعة مماثلة مع كبار القادة العلمانيين \_ وإن كانت بدرجة أقل \_

حيث يصبح هؤلاء القادة مطايا للإشباع الفردي من خلال تكويناتهم الشخصية ، فيمكنون الأفراد من تخطى حدود النفس المادية ، ويعيشونهم في سماء التجليّ بالإفتتان بهم . ومما يعزّز هذا التجلي ويزيد من حدته أن يجد هؤلاء الأفراد العاديون أن إهتماماتهم العادية لا تشغلهم أو تجرفهم في معترك حياتهم. ويصبح أمراً واجباً على القائد أن يكون فوق المستوى ، وأن يستمر كذلك في هذا العالم المكشوف حيث لا مواربة ، وحيث لا يقبل الآخرون أن يكون الإمتياز وقفاً على فرد ، ولا تأخذهم رحمة في فضح نقاط الضعف عند غيرهم ، ويزوقون أقنعة الزيف وسط تصفيق الجميع . إن العفو لا يأتي بسهولة في هذا العالم القاسي المشحون بالتنافس والتنافر بين أفراده، ولا يحتمل وقوع أي خطأ من جانب من ستكون له القيادة ، ثما يدفع بهذا القائد إلى تجنب الوقوع في أي خطأ بأن يتجنب الالتزام الصريح تجاه القضايا المطروحة، لأن تلك القضايا كما تحتمل النجاح فهي كذلك تحتمل الفشل ، ومن ثم فإن الالتزام الصريح يصبح مخاطرة كبرى . ويظل إدعاء القيادة وفق المسارات الثابتة أكثر أمناً حتى ولو كان دون مستوى الأمانة . ويجعلنا نفهم كيف أن البقاء على المستوى العادي مع وجود الإختيارات المتعددة يعتبر ذا جاذبية هائلة .

إن قضية واحدة تعتبر أمراً وقتياً لا يستدعى وجود قائد على المدى الطويل،

ومن ثم فإن قائد المستقبل يحتاج إلى عدة قضایا ذات أسس ممتدة ، ولذا كان لواماً عليه أن يقيم علاقة إيجابية مع أفراد الصفوة الذين يمثلون الواقع الراهن ، من أجل تحقيق غرضه في البقاء. ولكنا ــ على النقيض من ذلك \_ نجد أي قائد عظيم كانبياء الله لا يساوم في جهاده ، فهو إما يهيمن على من يُشاقوه هيمنة كاملة ، وإما أن يقتلوه . وتكمن جذور قوته في الإيمان الذي لا يتزعزع ، والولاء الكامل من المؤمنين به . ولا يشغل باله بالسلطة، ولا يبالي إن بذل حياته فداءً. بينها تختلف أهداف القائد العلماني وما يضعه نصب عينيه من أولويات فهو يبغى البقاء بالسلطة، فذلك أمر أساسى بالنسبة له ، وهدف أسمى يكرس له كل قراراته ومساوماته . وغالباً ما يضطر في سبيل تحقيقه إلى القضاء على من يتشكلون تهديداً لسلطته أو يتراءى له ذلك . وينقسم العالم في نظره إلى أصدقاء وأعداء. إن القائد الرباني هدفه سمو البشرية بينها يهدف القائد العلماني أساساً إلى سمو ذاته. وحيث ينبغي أن تواجه قيادة الأنبياء صراعاً بين الخلاص الشخصي وبين خلاص الأتباع ، فإن القائد العلمالي تأتي عليه لحظة قد يقضي فيها على أقرب المقربين إليه.

وهناك عنصران آخران يعتبران أساسيبن لتحقيق القيادة الفعالة . أولهما أن يكون القائد ذا بصيرة نافذة فيما يتنبأ به من أحداث المستقبل وتطوراته . وثانيهما أن يحتفظ بقوة أعصابه ـ أو على الأقل يبدو

كذلك \_ في مواجهة الأزمات. فالمضطهدون من البشر يرون فيه المخلّص لهم تؤيده السماء أو ترعاه بماله من كفاءات ليست لسواه ، انه المخلّص الذي جاء ليقضي على شراذم الفساد والجهل والإفساد السياسي ذلك هو شكل القيادة المقبولة في المجتمعات المتدينة، وخاصة في المجتمع الإسلامي، مما يضاعف من الصعوبة التي تكون عليها حياة القائد. ولذا يلجأ القادة إلى التوجهات العلمانية أكثر وأكثر ، لكى يخففوا من حدة التوتر التي قد تغلف العلاقة بينهم وبين الرعية . ولكنهم نادراً ما يحققون نجاحاً في هذا السبيل، حيث لا تتغير النظرة التاريخية التي تشكل المعيار في الحكم عليهم . ولذا فهم دائماً يفقدون بعضاً من بريقهم في محاولتهم تلك بينا تزداد الطلبات إلحاحاً في أوقات العسرة ولا يجد المضطهدون عزاءهم إلا في الذكريات الوالهة في عالم يتميز بالقسوة والصرامة.

إن الطاعة لا تتأتى بسهولة في مجتمع تكون المساواة والأخوة من المعالم الأساسية لانتاء الفرد فيه ، ودائما ما يكون الانصياع للسلطة العامة أمراً مشروطاً ، فليس للقائد سلطة تعتمد على اعتقاد أو عرف متبع يستند إليها ، فليس هناك براهمانية في الإسلام يكون فيها التمايز قائماً على الإنتساب إلى طبقة معينة وإنما عن جدارة الإنتساب إلى طبقة معينة وإنما عن جدارة دائمة وواضحة للعيان . إن قوة القهر بذاتها لا تكفي حيث أن الأساس المحوري للأمة هو أن القائد والرعية سواء أمام الشريعة التي

تضع بدورها ضوابط صارمة على استخدام السلطة.

وتعتبر وحدة الأمة ذات قيمة أساسية في منظومة القيم الجوهرية في الإسلام، وذلك يخلق مشكلات ذات طبيعة خاصة لأي فرد يحصر قيادته على قسم منها دون آخر، فهذا الشرط المسبق بعدم تعريض وحدة الأمة لأي خطر مهما كانت العواقب له نتائج بعيدة المدى في بناء البرامج وترتيب الأولويات في نظر القيادة المستقبلية . وعلى سبيل في نظر القيادة المستقبلية . وعلى سبيل المثال نجد أن قيام برنامج سياسي ذي طبيعة علمانية مميزة يتجاهل المحتوى الديني لا يجد فرصة للتمكن لنفسه أو استقطاب الالتزام فرصة للتمكن لنفسه أو استقطاب الالتزام الكامل كا أن إضافة المحتوى الديني للبرنامج له مشاكله الخاصة .

إن العمل في إطار الضوابط التي توضع للقيادة من خلال الأمة ، والمقارنة المحتومة بين غط القيادة عند القائد الذي يعمل على البقاء في السلطة يعني مواجهة تحديات صعبة ، ولأن الإسلام لا يفصل بين أمور الدنيا والدين بأن اتباع القيادة. لسياسة الفصل بينهما يجعلها في موقع غير آمن ، ورغم ذلك فإن استلام زمام القيادة ليس أمرأ مفتوحاً على مصراعيه بالنسبة للأمة ، فالقرآن يشير إلى «التقوى » المتمثلة في فالقرآن يشير إلى «التقوى » المتمثلة في خمؤهل أساسي للتفضيل بين أفراد الأمة كمؤهل أساسي للتفضيل بين أفراد الأمة (القرآن ٤٩ : ١٣ ) ويلي ذلك الإمتياز في المعرفة والعلم (القرآن ٢٨ : ٣٣ ، ٣٩ :

۲٤٧) — وتتبدئ مظاهر توافق الفرد مع دور القيادة فيما يقدمه من خدمات عامة ذات طابع مميز قبل إستلامه مقاليد السلطة ( القرآن ۲۰۱ ) والالتزام الصادر بمقاصد الشريعة ( القرآن ۲۰۱ ) .

وتعاليم الإسلام أساساً ذات توجهات مستقبلية . فالحياة الآخرة هي الحياة الحقّة التي يجب أن نصبو إليها . وما الحياة الدنيا إلى حلبة مواقف وتحديات تهئي لنا الفوز بالحياة الحقة ورجاؤنا في المستقبل وعملنا في ضوء الإيمان الحق يضمن لنا الآخرة والأولى أيضاً . والإسلام بتوجهاته المستقبلية يقبل التغير ويرحب به ، والقرآن يعتبر التغير من بين آيات الله الداعية إلى تفكر أولي الألباب، إن الإسلام بالنسبة للنبي عليك ولصحابته رضوان الله عليهم يعنى برنامجأ لثورة حقيقية تتخذ من معايير الإسلام أساساً تُبقى من خلالها على خير تراث الماضي والحاضر، والداني والقاصي، وتذر الخبيث منه . فلم يكن من التراث ما هو خير لمجرد اختصاص أحد به أو شر لكونه غريباً \_ أو العكس . وكان لهذا الجانب من تعاليم الإسلام أثر عميق على سلوك القيادة في الأمة وعلى سلوك المؤسسات السياسية الإجتاعية التي تعمل من خلالها.

لقد أدى عجز القيادة الجماعية عن التعامل مع الحديث من الأمور إلى نشوء مشكلات عديدة ، زادت حدتها في العالم الثالث ، حيث استبدل المكر بالعقل ،

وأخرمت القوة النقد الصريح ، بينا شكلت الوداعة البشرية والاستسلام لمجريات الأمور \_\_ شكلتا مصدر خوف للناس عندما يواجههم مالم يألفوه . إن إلف العادة يجعلهم يتآلفون مع الفساد حتى وإن عم ، ويدفعهم إلى المواءمة مع الكسل والجهل والمرض. ولقد استغلت القيادات القديمة تلك السمات فيهم فأبقت على نفسها ووجدت بقاءها في الإبقاء على الوضع الراهن، فبذلت كل ما تملك من أجل الحفاظ عليه ، وقاومت كل أشكال التغيير بكل ما أوتيت من قوة ـــ حتى وإن كان هذا التغيير إلى الأفضل . ألم يأت رؤساء قبائل العرب في الجاهلية إلى رسول الله عليلية ليعرضوا عليه كل مباهج الدنيا من ثراء ومجد في مقابل أن يترك تلك التعاليم التي كانت تهدد نسيج المجتمع العربي في ذلك الحين. لقد كان من الممكن تجنب كثير من المآسي لو أن الناس أدركوا في الوقت المناسب أن ما يعتنقونه من أفكار وما يفضلونه من البرامج وما يتبنونه من حلول لمشكلات البشر قد أصبحت

إن ما ذكرناه آنفا من سمات تختص بها الأمة تضيف إلى مشكلات القيادة في العالم الحديث والتي أشرنا إليها في مقدمة هذا الحديث . وقائد المستقبل للأمة قد يضع أفرادها في اعتباره وهو يفعل كل ما يريد ، فقد قضى الأمر ولم يعد هناك مجال لإخضاع فقد قضى الأمر ولم يعد هناك مجال لإخضاع كفاءات القادة وإنجازاتهم لمعيار التحكيم .

إن ما يحتاجه العالم المعاصر من القيادة أمور واضحة جلية . ففي هذا العالم الجديد المعقد الملئي بأدوات السلطة نحتاج إلى قيادة تتعامل مع السلطة المتاحة بالحكمة وضبط النفس . وفي هذا العالم المزخم بوسائل الإعلام القوية التي تتنافس على التحكم في عقول البشر عنحتاج إلى قيادة تعرف كيف تتعامل مع المشكلات الناجمة دون أن تفقد عنصر المبادرة . وفي عالم استسلم لدنس الكلمة نحتاج إلى من يحمي طهارتها ، وفي بحر يزخر بالنفاق والتظاهر نحتاج إلى من السباحة محافظاً على كرامته مع يستطيع السباحة محافظاً على كرامته مع إحساسه بالوجهة السليمة .

لقد نشأت متطلبات جديدة للوجود وأصبح من الأمور الحتمية وجود أنماط جديدة من الاهتامات، وكذا وسائل جديدة لقضاء وقت الفراغ لم تكن في الحسبان، وبرزت معها مشكلة تعليم الناس التجاوب معها بإعتبارها على مستوى عال من التعقيد . ومع كل الحداثة التي تتميز بها أوضاع البشر في هذا العالم نجد أن القيادات الموجودة فيه تقع ضمن نطاق المستوى الذي يعتبر عادياً جداً . فأغلب القادة المعاصرين ليس لديهم القدرة على استيعاب ما يحيط بهم بدرجة تفوق قدرة الفرد العادي، فمستوى معلوماتهم من الدرجة الثانية ، بل إن مستوى إدراكهم قد يقل عن ذلك بكثير، في مواجهة الزخم المتزايد من المواقف الجديدة والمشكلات الناشئة، فهم

يستخدمون في تحليل هذه المواقف أساليب عفا عليها الزمن، ويتخيلون وجود مشكلات يفترضون إستمرارها كمشكلات رئيسية رغم إنحسار دائرة الضوء عنها. وتراهم يفرضون على الأوضاع المعاصرة طموحات عقيمة، وصراعات لا طائل من ورائها، ولم يعد لها مكان في هذا العصر . ونجد مثالاً واضمحاً علىٰ ذلك في رغبة الاتحاد السوفيتي الوصول إلى مياه الخليج الدافئة ، تلك الرغبة التي يبلغ عمرها قرنا ونصف قرن من الزمان ، ولم تعد هناك امبراطورية تركية لكي يتم تقسيمها ، كما أن هناك الآن طرق أخرى كثيرة أقصر من ذلك للوصول إلى المياه الدافئة ، أو إلى التجارة العالمية ، أو إلى البترول. وفي العالم الشيوعي، وبعد ستة وستين عاماً من الثورة مازال ما يسمونه بالصراع الطبقي قائماً . وفي الغرب مازالت الديمقراطية التحررية بحاجة إلى الدفاع عنها في مجابهة الطابور الخامس الشيوعي . إنهم يخططون اليوم للدفاع عن المخاوف القديمة وأنماط الكراهية التي لا يمكن أن تسبب إلا أخف الأضرار للبشرية، أو لهذه الأرض، أو لما يحيط بنا، مستخدمين الأسلحة النووية التي يصبح معها معنى النصر والهزيمة سواء . ورغم أنه أصبح في مقدورنا اليوم أن نهتدي إلى الوسيلة التي يمكن أن تعطى طابعاً جديداً للوجود الإنساني في مطعمه وتعليمه وتحقيق ذاته ، إلا أن ملايين البشر يموتون من الجوع أو الإهمال أو المرض أو الحروب أو الأوبئة .

إن الهدف الذي عادة ما يشغل إهتام غالبية الأحزاب السياسية هو أولاً سرعة الوصول إلى مقاعد السلطة السياسية ، ثم يأتي بعدها الإبقاء على الوضع الراهن واستمراريته بأي ثمن. وقد كانت مثل هذه الرؤية كافية عندما كان توفير وسائل الإشباع للحاجات الأساسية في حد ذاته مشكلة تستوعب كل شئء في عالم إنتشر فيه الفقر المدقع . ولكن « وعود تحقيق الرفاهية » لم تعد تكفى في عالم صناعي مزدهر . وحقيقة الأمر أنه بعد أن استطاع العالم الوصول إلى مستوى معين من الرفاهية، أصبحت استثارة الزيادة في ممارساتها سبباً في سقوط الدول واحدة تلو الأخرى في أوحال البيروقراطية العالمية وطغيانها. ورأت الأحزاب السياسية السلطة تنساب من بين يديها بسرعة ، وتنتقل إلى أيدي مجموعة البيروقراطيين أو إمبراطوريتهم التي إستفحلت وخرجت عن نطاق السيطرة عليها. ولم يشهد أي مكان في العالم تطوراً معاكساً لهذا المسار . وطفقت الأحزاب تحاول يائسة أن توقف ذلك المد الحتمى . ولم يسلم من ذلك الأمر العالم الاشتراكي مثلما يحدث في الاتحاد السوفيتي، بينها تلجأ في بعض المناطق إلى إجتناب الدعوة إلى الرفاهية أو تأجيلها \_ مثلما يحدث في إيران \_ لمجرد تأكيد البقاء في السلطة.

إنه من الواضح أن الأحزاب السياسية \_ مثلها مثل باقي المؤسسات السياسية والإجتاعية \_ قادرة على الموالاجتاعية \_ قد أصبحت غير قادرة على الموالاجتاعية \_ قد أصبحت غير قادرة على الموالاجتاعية ـ قد أصبحت غير قادرة ـ قد أصبحت غير أصبحت غير أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت

تقديم قيادة جديدة تعتمد على الأفضلية الخلقية والكفاءة التقنية التي تمكنها من استخدام أدوات السلطة بطريقة حكيمة وفعالة ، ومن إعادة تنظيم المجتمع البشري على أساس القيم الإيجابية التي تضمن البقاء والإشباع للغالبية العظمى من أفراده إن لم يكن جميعهم ، بدلاً من إقامته على المخاوف وأنماط الكراهية القديمة . إننا بحاجة إلى ثورة ثقافية وأخلاقية ، كما أن الأحزاب السياسية بحاجة إلى أن تنظم نفسها داخل إطار يختلف إختلافاً بيناً عن الإطار المألوف . ولن يتأتى ذلك دون رؤية جديدة وهدف جديد ، نحتاج معهما إلى أنماط جديدة من البشر ، تكون على علم وفكر ناضجين ، وتكون لها حساسية خلقية والتزام أخلاقي .

لقد أصبح من الواضح أن نظام الأحزاب في شكله الأصلي الذي كان سائداً منذ بداية الثلاثينات من القرن السابق وحتى الثلاثينات من هذا القرن لم يعد له كيان في الثلاثينات من هذا القرن لم يعد له كيان في أي مكان . ففي الاتحاد السوفيتي كانت الأول من الثوريين ، ولكن هذا المبدأ لم يصمد بعد وفاة لينين . وأصبح الحزب أداة طيعة في أيدي ستالين ، كما أن التطورات طيعة في أيدي ستالين ، كما أن التطورات والصحة العامة والاقتصاد والتقنية والدفاع قد أفرزت أقليات جديدة تسعى إلى السلطة ، وتأمل جاهدة في الحصول على نصيب من الموارد القومية . ونشأت قيادة جماعية ذات

طابع مخالف. وخلال الثمانينات من هذا القرن خاض الحزب الحاكم في الاتحاد السوفيتي حرباً يائسة من أجل البقاء في مواجهة تلك الأقليات التي كان هو ذاته السبب في وجودها ووصولها إلى السلطة ، والفرق بين الأمس واليوم هو أن ستالين كان يستطيع في الثلاثينات أن يقوم بتصفية قيادات القوات المسلحة كلها حتى رتبة العقيد وما دونها بناء على اتهامات ملفقة . بينها لا يستطيع اليوم أي قائد في الاتحاد السوفيتي أن يقوم بنفس العمل مرة أخرى ، وأصبح واضحاً أن قوة الحزب تتدهور ولم يعد قادراً على تحديد واكتشاف الأولويات والسياسات القومية . ولم يعد الاقتصار على معرفة المبادئ الشيوعية والالتزام بها كافياً للوصول إلى السلطة ، ولم تعد الانجازات التاريخية تشفع أو تصمد مقابل الجدارة

أما في بقية دول العالم الأول حيث لا يعتبر «إحكام القبضة » هو القيمة الأولى المرتبطة بالمركزه فإن الوضع يصبح أسوأ من سابقه . إننا نجد رؤساء الأحزاب من المحترفين القدامي وهم يرون قبضتهم على الجماهير تتراخي . ففي الولايات المتحدة نجدهم لا يستطيعون حتى تقديم مرشح للرئاسة وهو من صميم عملهم ـ حين تدفع الانتخابات الأولية بمرشح لم يكن هو إختيارهم الأول مثل ما حدث في كارتر .

ويزداد الموقف سوءاً في العالم الثالث حيث يُعاني نسق الأمر والطاعة من التفكك والفساد ، ولا يستطيع الولاة أن يحكموا قبضتهم بفعالية ، أو يضمنوا الحريات بكفاءة ، ولا نجد ممكناً سوى النفع الفردي والقهر الفردي اللذين لهما لواء السيادة في معظم بلاد العالم الثالث .

إن الأساليب القديمة في الممارسات السياسية ، وكذا الأسس القديمة التي تعتمد عليها القيادة لم تعد لهما السيادة في أي مكان في العالم ، وأصبح الموقف مهيئاً للقيام بثورة في مجال القيادة كله وكذا في نظام الأحزاب. وقبل أن نتحدث عن إصلاح نظام الأحزاب يجب علينا أولا أن نجيب على السؤال الرئيسي حول إمكانية استمرار نظام الأحزاب في دولة من دول العالم الثالث في مواجهة النقد الذي يتعرض له أداؤه في العالمين الأول والثاني ، وإقرارنا بأدائه المتواضع أو المتدني في العالم الثالث . إن الأحزاب إذا لم تقم بتقديم مرشحين فإن الاختيار الآخر سیکون تقدم مرشحین مستقلین، أو التعيين . ولما كان التعيين بديلاً غير واقعى ، فلنناقش إذأ الحجج المؤيدة والحجج المعارضة لنظام المرشحين المستقلين.

إن الانتخابات عمل مكلف مادياً ، وإذا ما كان الترشيح مستقلاً ذات صفة خاصة فإن تبعة هذه التكاليف ستقع على المرشحين وأولئك الذين يهمهم نجاحهم، والنتيجة الطبيعية أن ينقلب المرشحون إلى

معينين ، وتلك نكسة خطيرة خاصة إذا نظرنا إليها في ضوء معايير القيادة الإسلامية والمعاصرة . كما أن الوصول إلى الناخبين والقيام بحملة انتخابية عمل يستنفذ الوقت, فإذا ما تحملت الأحزاب السياسية عب ، التمويل ، وتكفّلت بتوفير العاملين وشاركت في إدارة الحملة الإنتخابية ، فإن ما يتحمله المرشح من الأعباء سيقل كثيراً عما إذا ما تحمل هو العب ، كله ، ذلك العب ، الذي يجعل أي فرد يحجم عن دخول حلبة الإنتخابات إلا إذا كان في إستطاعته أن يكون سياسياً متفرغاً ، وهو ما كان يحدث فعلاً في العالم الثالث الذي يزخر بالسياسيين والقادة المحترفين. ومهما كانت إنجازات أمثال هؤلاء السياسيين، فالحقيقة الوحيدة المؤكدة هي أن أي سياسي محترف ينقصه قدر كبير من خبرة المشاركة كعنصر منتج في حياة المجتمع الإدارية والإقتصادية. ونتيجة لذلك فإنه حين يفوز في الانتخابات ، ويمارس سلطاته في الحكم ، تظهر سذاجته الكاملة في فن الإدارة والقدرة على تسيير الموارد الإقتصادية وتدفعه سذاجته هذه لأن يكون ضحية للبيروقراطية . وفي ضوء تحليل المتطلبات الرئيسة للحكومات الحديثة ، فإننا نجد أن أهم متطلبات القيادة تكمن في القدرة على التعامل مع البيروقراطية والتحكم فيها وترشيدها . وهو في هذا المجال لا يدانيه أحد في عجزه . وفي ظل هذه الظروف فإن نظام الترشيح المستقل سيسد الطريق أمام

الأشخاص من ذوي الكفاءة الحقة حيث تفرض عليهم طبيعة عملهم بإعتبارهم أفراداً منتجين في الإدارة والإقتصاد ألا يكونوا سياسيين متفرغين.

ويلجأ المرشحون المستقلون إلى الحصول على الأصوات عن طريق إعطاء الوعود بخدمات شخصية وذلك يؤدي إلى آثار خطيرة على نسيج القيادة ، وعلى دورها في المجالس التشريعية \_ الإقليمية منها والقومية \_ فالخيط الذي يفصل بين الفساد وبين محاباة أعضاء الحزب المخلصين وفاءً لما يقدموه \_ خيط رفيع جداً . وبمرور الوقت تطغي أهمية الروابط العائلية والعلاقات المحدودة والمصالح القبلية والمرتبطة بالمكانة وعلاقات العمل، وترقى في أهميتها إلى المستوى الأعلى الذي تسيطر فيه تلك المصالح المحدودة الضيّقة على المصالح العريضة العامة ، ويجد الأشخاص الذين يشغلون المناصب التشريعية القومية أنفسهم ملتزمين بإبقاء الوضع الراهن كما هو بكل ما به من ظلم وتفريط وحَوْب ، ولا يمكن أن نتوقع منهم أن يكونوا روّاداً لتلك « الثورة المحتومة » ، أو يصبحوا مدافعين عن العدالة والرحمة التي يرى فيها الإسلام مهمة الأمة في هذه الدنيا . إن العمل على توسيع دائرة الإجماع بين أفراد الأمة يعتبر من أهم مهمام النظام الحزبي وأمراً ضرورياً إذا ما أراد الحزب توسيع نطاق سيطرته . وفي النظام السياسي الذي تغيب فيه الأحزاب ينشآ وضع يستحيل معه تجميع

الأفكار الفردية في برامج سياسية أو اجتماعية قابلة للتطبيق. وبما يزيد من سوء هذا الوضع أنه في هذا العصر يصعب على الفرد من ذوي الإمكانات المتفوقة أن ينظم ويرتب ما لديه من معلومات ذات العلاقة حتى في الأمور التي تدخل في مجال ممارساته الشخصية ، فماذا يكون الوضع بالنسبة المسخصية ، فماذا يكون الوضع بالنسبة المحاورات المسياسية في غياب النظام الحزبي المحاورات السياسية في غياب النظام الحزبي قد تفقد صفتها ، وتختفي بذلك مجموعة الإختيارات الحقيقية عن ناظري الأمة ، ويختفي معها الأمل في إعلانها .

ويجب ألا يغيب عنا أن النظام الحزبي غير المنظم سيؤدي إلى مساوئ خطيرة. فقد يتحول إلى شقاق حزبي يفسد المجتمع، ويدمر كل ما نفخر به في المجتمع المتمدن، كا أنه بحاجة إلى يقظة دائمة لكي نبقيه على الدرب الذي نتمناه ـ ورغم ذلك كله نجد أننا مضطرين إليه في غياب البديل الأفضل، إذا ما وضعنا في إعتبارنا ما يحيط بنا من تحديات مرتبطة بالظروف المادية والبشرية.

إن المجتمع الإنساني يعمل من خلال قوى السلطة الكامنة في بنائه ، فإذا ما كانت تلك القوى تعمل من خلال قنوات مقبولة أو قنوات تم إقرارها بصفة عامة لذلك العمل ، فإن هذه السلطة تصبح شرعية ، وتتضاؤل هذه الشرعية أو تفقد داخل المجتمع

إذا ما تعطلت هذه القنوات لأي سبب من الأسباب، ولذا تصبح ممارسة السلطة لذات الممارسة وتوجيهها ضد الأفراد هي القاعدة، ولا يحتاج الأمر إلى مبررات بعد ما فقدت السلطة رداءها الأخلاقي، ومن ثم طريق القرارات التي تصدر بلا حساسية والإجتاعية عن تلك المؤسسات التي تشكل القنوات تلك المؤسسات التي تشكل القنوات الشرعية الحقيقية، التي إذا ما حطمناها دون أن نوجد فوراً مؤسسات بديلة بذات الكفاءة فإننا نحرر السلطة من قيدي الأخلاق والقانون، وتصبح السلطة بتحررها القهر والإستبداد.

إن الأسرة والصداقة والحرية والديموقراطية وهي أعلى المؤسسات الإجتماعية قيمة تعتبر ذات طبيعة رقيقة ، وهي \_ مثلها مثل علاقات الحب \_ تحتاج إلى رعاية كبيرة ودائمة حتى تحافظ على بقائها ، ولا يمكننا أن نحصي ما تقدمه هذه المؤسسات بطريقة غير مباشرة بإعتبارها مصدراً للرضى والأمن ولذا فهى بحاجة إلى رؤية حساسة ، والناس نادراً ما يدركونها أو يحسون بفائدتها وهم يلهثون وراء السلطة منغلقين على أنفسهم بلا حس أخلاقي أو حب كبير يجمع بينهم .

متطلبات العمل بالنسبة للنظام الحزبي:

يؤدي النظام الحزبي وظيفته فقط من خلال مناخ يتواجد فيه الإجماع على الأساسيات ، أي عندما تكون أولويات العمل الرئيسة معروفة ومتفق عليها ، وكذا القواعد التي يتم العمل على أساسها ولا يسمح بإنتهاكها. وبصياغة أخرى فإن النظام الحزبي لن تكون له فاعلية إلا في تلك المجتمعات التي لها دستور قوي وفعّال في ظل سيادة القانون والاتفاق العام على الأولويات القومية. ومن المظاهر العامة لهذه الفكرة وجوب الإتفاق على منهج التغيير، ذلك التغيير الذي يجب أن يكون سلمياً ويكتسب التأييد له بالطرق السلمية . ولا يعطى أي حزب لنفسه الحق في تعطيل النظام كله عندما لا يتحقق له ما يريد، ولكن على النقيض من ذلك فإن كل جماعة تكون لها الفرصة كاملة مثلها مثل غيرها في إقناع الآخرين بإتباع ما تحمله من آراء، ويحرم عليها اللجوء إلى القوة سواء كانت جماعة أغلبية أو جماعة أقلية . ولا يتحقق هذا الأمر إلا عندما تتسم قوى الجذب المركزية داخل المجتمع بالقوة ويجمع الناس إحساس بالانتهاء .

ومن التحليل السابق يمكننا استخلاص التوجيهات العملية التالية :\_\_

١ ) يجب العودة إلى سيادة القانون بإعتبارها أولى الأولويات ، ولا نعني بالقانون هنا الهوى

المتمثل في الإرادة الذاتية لحكام اليوم ، وإنما إجماع الأمة بإعتبارها أن التشريعات التي تأتي من الأفراد الممثلين لها تخضع لإرادتها الجماعية .

۲) يجب أن يُضمن لكل فرد الحقوق الإنسانية الأساسية التي تمكنه من دخول محال الوجود البشري، وإرادته حرة وكرامته مصونة.

٣) وفي مقام الردع يجب أن تكون للقانون قوة تنظيم المؤسسة ، وتحديد شروط تواجد الأحزاب السياسية ، وإطار عملها ، لكي يمنعها من أن تكون مراكز قُوى لحياكة المؤامرات والمكائد ، كما هي الحال في المجتمعات التي يكون فيها ذلك الميدان بلا قواعد تنظمه . ويستلزم ذلك أن :

أ) يكون للأحزاب السياسية دستور معلن يتضح فيه الإلتزام بالأهداف الوطنية والأولويات القومية.

ب ) تكون حسابات التمويل للأحزاب واضحة .

ج) يكون هناك حد واضح للمساهمات الشخصية التي غالباً ما تمهد السبيل للسيطرة على الأحزاب.

إن إحدى الأخطاء الرئيسة في نظام الأحزاب في العالم الحديث تكمن في أنها غالباً ما تتحول إلى جماعات كل همها الإبتزاز غير المشروع الذي يتم على نطاق واسع ولحدمة أغراض محدودة وخاصة ، تكون في معظم الأحيان مخالفة للمصالح القومية .

وإذا ما كان للقانون أن يسدد منافذ تلك الإنحرافات ــ فعليه أن يؤكد على :\_

١ \_\_ الإنتخابات بصفة مستمرة داخل الحزب.

٢ ـــ توفير حرية أكبر في الإنضمام لأي
 حزب سياسي .

٣ \_\_ أن يكون تقلد المناصب داخل الأحزاب السياسية بصفة دورية .

٤ \_ إلزام كل حزب سياسي بإنشاء مؤسسة داخله تكون بمثابة «مستودع للأفكار» مهمتها إبقاء القيادة فيه على علم بما ينشأ من مشكلات ، وما يتوافر من إختيارات ، لمواجهتها على أساس أن هذا العمل قد أصبح ضرورة من ضرورات العمل قد أصبح ضرورة من علنا قد العصر . فالواقع يشير إلى أن عالمنا قد أصبح أكثر تشابكاً ونعقيداً ، وبدرجة تزيد أصبح أكثر تشابكاً ونعقيداً ، وبدرجة تزيد يوماً بعد يوم ، حتى أنه لم يعد في إمكان أي فرد أن يستوعب كل المعلومات ويحولها إلى فرد أن يستوعب كل المعلومات ويحولها إلى برامج إجتاعية وإقتصادية قابلة للتطبيق .

٥ \_ أن يكون لكل حزب مكانته القومية إذا ما أراد دخول الإنتخابات في حالة بقاء البلاد مقسمة إلى مناطق تعتبر وحدات سياسية ، وأن يحصل على ٥٪ على الأقل من مجموع أصوات الناخبين في كل منطقة لكي يفوز بأي مقعد في المجالس التشريعية الفرعية أو القومية \_ ويضمن مثل هذا الفانون منذ البداية إقصاء الأحزاب التي تمثل وجهة سياسية واحدة ، أو الأحزاب التي تثير المشاحنات بين المناطق المختلفة ، كا يستبعد

الإنحرافات سواء منها ما كان حقيقياً أو متوهماً . وتصبح النغمة الغالبة في العمل على إنجاح مرشح معين قائمة بالضرورة على المصالحة والتوفيق .

7 \_\_ إنشاء محكمة خاصة على أعلى مستوى من الإستقلالية تقوم بمهمة إبقاء الأحزاب السياسية دون تخطي حدود القانون.

إن الأحزاب السياسية لها مهمة هامة تختص بتحريك المصلحة العامة في ديموقراطية تعتمد على المشاركة. ففي أغلب الأحيان نجد أن الأحزاب السياسية تقوم بمناقشة المشكلات الإجتماعية أو الإقتصادية أو القضايا التي تواجه الحكومة على مستوى القاعدة العريضة وهي في ذلك تعدوها ، رغبة في الحصول على أوسع تأييد ممكن، مما يعتبر خطوة هامة وأساسية لتقريب المسافة بين الحكام والمحكومين ـــ تلك المسافة التي تخلقها الحكومات التي تحتفظ بالسيطرة الكاملة على المعلومات، والتي تظهر بوضوح في تلك البلاد التي تحررت من الحكم الإستعماري حديثا حيث يندفع الحكام إلى تأكيد اتساع هذه المسافة بينهم وبين الشعب، يملؤهم إحساس بعدم الأمن. إنهم يصبحون في العالم الثالث في أغلب الأحيان سجناء لقوات الأمن التي أنشؤوها بأنفسهم .

ورغم ذلك تبقى حقيقة الوضع التي تقول بأن نجاح أي حكومة يعتمد على الاستجابة التلقائية من الشعب لندائها . ولا يتحقق ذلك إلا عندما يتم سد هذه الفجوة فعلاً وتتم معاملة الحكام بإعتبارهم جزءاً من المجتمع تنفيذاً لمبدأ الأفكار المشتركة ، ولعل أهمية هذا الأمر تتزايد في المجتمع المسلم الذي أوجب الله عليه أن يكون مجتمعاً أفراده ربانيون . ومن بين المعاني التي وردت لهذه الكلمة « ربانيون » ما جاء في تفسير القرطبي أنهم أناس ربانيون أوتوا علما خاصا يُسيّرون به أمور البشر (مجلد ٤ ص ١٢٢ ) والأحزاب السياسية هي فقط التي تستطيع القيام بمهمة التقريب بين الحكام والمحكومين ، والتي لا يستطيع القيام بها أي فرد بذاته مهما كرّس من جهد وإخلاص ، لأنها أساساً مهمة جماعية . ومن ثم فإن المرء يعي أن الله قد أراد للمؤمنين أن تنفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( التوبة : ١٢٢ ) .

إن العالم الذي يتبع مبادي ماركس ولينين به نظام حزبي كذلك ، حيث يكون الحزب أداة التحكم الكامل في المجتمع القائم على تفرد الفرد ، كما أنه أيضاً الأداة الكبرى للهيمنة والابتزاز ، في تلك المجتمعات التي لم تهي فعلاً للإنتاج الوفير ، تلك المجتمعات التي ألتي تُدار في ظل فلسفة سياسية يستغرقها الإلتزام بالسيطرة والتنظيم . وفي هذا النظام

الذي يعتبرونه أفضل الأنظمة نجد أن أي خطأ فيما يصدر من أحكام قد يؤدي إلى الإنهيار الكامل للشخص الذي يُعتبر مسئولاً عنه. وتتركز الموارد الإقتصادية والسلطة السياسية في مصدر واحد هو الحزب الذي ينجرف بدوره إلى ما يسمى بالحكم الحديدي للأقلية . ويلجأ البيروقراطيون بلا هوادة إلى الوصول إلى مستوى يتمكنون فيه من صنع القرار وذلك من أجل شراء أمنهم ورُقيهم الشخصي . وتكون النتيجة الطبيعية أن الذين يتخذون القرارات النهائية تؤول لهم السلطة الكاملة . وبالإضافة إلى تركيز القوة الإقتصادية والسياسية في يد الحزب، فإن الحزب يفترض لنفسه دوراً آخر في أنه مصدر الحكمة كلها، وحامى حماها، ومعين كل الأفكار المشروعة . وحيث أنه لا خلاف في أن المبادئ الماركسية اللينينية قائمة على عقيدة علمانية ، فهى تدين معارضيها دون مواربة ، فما من أحد يمكنه أن يكون أكثر يسارية من الحزب ، وأي فرد يعارض ما يراه الحزب يوصم بالخبل أو الرجعية أو العمالة الأجنبية . إن مثل هذه الفكرة عن واقع الممارسة في الحزب السياسي هي الشائعة في العالم الثالث ، رغم أنها من الناحية النظرية تصطدم مباشرة مع تعاليم

أما في الغرب فإن نظام الأحزاب أفرزه نظام إجتماعي لا يقبل بالتركيز التام للسلطة كقيمة معيارية، حيث التراث التحرري القائم على المبادي اليهودية المسيحية الذي

يعتبر ثورة على مثل هذه الفكرة ، وحيث يحرصون كلهم على الحرية السياسية باعتبارها قيمة معيارية ، ومن ثم فإن قوة الحزب السياسية تعتمد على عطاء الشعب بإختياره . ويعتبر الإنضمام إلى حزب سياسي عملاً إختيارياً قائماً على الثقة ببرامجه ، وبشرط أن يكون دائماً في الإمكان التراجع عن تأييده دون أن تكون هناك عفاطرة كبيرة . وفي ظل هذه الشروط نجد أن إقامة الحزب السياسي تعني إيجاد وسيلة للحشد الإختياري للرأي العام ولمشاركة الشعب في إختيار البرامج والأشخاص الذين المعمد دور فعال في المجتمع .

ويآخذ دور الحزب في إطار النظرية السياسية الإسلامية صورة أكثر تحديداً. ففي الإسلام نجد أن الشريعة هي الأساس، والقاعدة التي تبني عليها الأمة . وكل فرد من أفراد الأمة يخضع لحكم الشريعة . ( القرآن ٣: ٣٣) وطاعة السلطات العامة ليست مطلقة وإنما تخضع لشروط، فطاعة المرء للسلطة الدنيوية رهن بألا تشوبها معصية لله. (القرآن ٥: ٢، ٦٨: ١٠ \_\_\_ ١٥) وعلى كل فرد أن يعلّم نفسه وأن يشارك في أمور الأمة ( القرآن ٣ : ٧٩ ) وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر (القرآن ٥: ٢) وألا يعين على فعل الخطايا أو تخطى حدود الله . وتأتي معايير الخير والشر عن طريق الوحي الإلهي المتمثل في القرآن ، ونجد في سنة رسول الله عَلَيْكُ ،

وخلفائه الراشدين من بعده ، النموذج الذي يتبع في بناء الأمة التي يكون فيها الحكم لله . ويقع واجب تطبيقه على أفرادها وأمرهم شورى بينهم ( القرآن ٤٢ : ٣٨ ) والهدف من ممارسة السلطة هو حماية الحقوق الإنسانية ( خطبة الوداع ) وتتحدد في هذا النموذج للأمة القيم الأساسية والأولويات .

وفي ظل هذه الضوابط فإن السلطة التشريعية داخل الأمة تكون ذات طبيعة ثانوية تماماً ، فهي في أعلى مستوياتها يكون لها التأويل في مجال التطبيق، وعلى نفس المنوال ، فإن الحزب السياسي داخل الأمة ليس له أن يدعي لنفسه مكانة خاصة فيما يختص بتأويل شرع الله ، وإذا ما إدّعت جماعة لنفسها هذا الحق فعليها أن تتحمل تبعة فقدان أولى مؤهلات الإنتاء إلى الإسلام. ويلى ذلك أنه ما من جهاز تشریعی ــ ومن باب أولیٰ ما هو دونه كالأحزاب السياسية ــ داخل خيمة الإسلام يمكن أن يدعى حق وضع أي معيار تكون له الصفة المطلقة في تحديد الصواب والخطآ، كما هو الحال بالنسبة للأجهزة التشريعية الوضعية في العالم الأول والعالم الثاني . وأي جماعة داخل الأمة تسعى للانفصال عنها تخاطر مخاطرة كبيرة بأن تفقد تأييد الناس، لأن «وحدة الأمة» تعتبر في تعاليم الإسلام قيمة أساسية لا يمكن التضحية بها على الإطلاق. وأفضل دور يقوم به الحزب السياسي داخل الآمة ينحصر

في إقتراح البدائل العملية للوضع الراهن، وذلك في نطاق البحث عن تحسين الأحوال فيها، وتلك البدائل تخضع طبعاً لحكم الشريعة.

آن لنا عند هذه النقطة أن نناقش الإعتراض بأن تشكيل أي نوع من الأحزاب السياسية يعتبر أمراً محظوراً في الإسلام.

غالباً ما تأتي الآيات التالية على لسان المعترضين على قيام الأحزاب من المسلمين ليدللوا على وجهة نظرهم بأن نظام الأحزاب مخظور في الإسلام.

١) ﴿ إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً
 لست منهم في شئي ﴾ (القرآن ٦:
 ١٥٩)

ويعتبرون هذه الآية أمراً مباشراً بالابتعاد عن الانقسام إلى جماعات ويصمح أمراً منكراً عند إرتباطه بالانقسام في الدين أو مؤدياً إليه ، وسنتطرق حالاً إلى مناقشة هذا الأمر والكيفية التي يمكن أن يؤوّل إليها .

٢) وثاني تلك الآيات في هذا الخصوص:
 هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض ... ﴾ (القرآن ٢: ٥٠)

ويعتبرون ما ورد في هذه الآية دليلاً على أن التفرق إلى شيع وما يؤدي إليه ذلك من إقتتال يعد ردة ، وأن ما يؤدي إليه الانشقاق يعتبر عذاباً يوازي ما ورد في الآية من

أشكال العذاب ، وأن واجبنا أن نتجنب أي خطوة في هذا الطريق مهما كان الجهد الذي نبذله في سبيل ذلك ، وأن نتواصى بذلك وندعو إليه .

٣ ) وفي الآية الثالثة بهذا الخصوص يأتي قول
 الله تعالىٰ :

﴿ .. ولا تكونوا من المشركين \* من المدين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، كل حزب عما لديهم فرحون ﴾ . ( القرآن ٣٠ : ٣٢)

فقد ساوت هذه الآية بين التفرق إلى شيع ، كل يذهب بما لديه ، بعدما فرقوا دينهم ، وبين الشرك بالله ، تلك الخطيئة التي لا تغتفر . واستنتجوا منها أن الأمر بالاستقامة على الطريقة الأخلاقية يعني أن نتجنب الانضمام إلى جماعة يمكن أن نتحدر من خلالها إلى مستوى الحزبية التي ننحدر من خلالها إلى مستوى الحزبية التي قد تؤدي إلى الهلاك الأكيد . ولكننا نجد في هذا المقام أن هناك إشارة واضحة إلى أن تفريق الدين شرط مسبق .

# ٤) وتأتي الآية الرابعة: ﴿ إِن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً . ﴾ ( القرآن ٢٨ : ٤ )

وقد فَسرت هذه الآية على أن الانقسام الى أحزاب يؤدي إلى فقدان القوة مما يؤدي بدوره إلى تعريض الناس للإستعباد . بينا نجد رحمة الله في الألفة والاتحاد ، في قول الله تعالى تعالى :

ورئ هؤلاء المفسرون المعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته الخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( القرآن ٣ : ٣ ، ١ ) ويرئ هؤلاء المفسرون أن فهمنا لما جاء بالآيات السابقة يجب أن يكون واضحاً وطاعتنا له مطلقة .

إن كلمة «شيعة» التي وردت في الآيات الأربع ، الأولى تحمل نفس المعنى الذي تحمله كلمة «حزب» أو « طائفة » أو « فرقة » . ولكن إستخدام أي من هذه الكلمات لا تصل بنا إلى نتيجة قطعية ، لأنها استخدمت في مقام المدح ومقام القدح . فعلى سبيل المثال نجد أن هناك إدّعاءً عاماً بأن كلمة «شيعة » قد استخدمت دائماً في القرآن في مقام القدح ، ولكن مثل هذا الادعاء ليس له ما يبرره ، فقد وردت على الأقل في موقعين تشير فيهما إلى الفئة الراشدة المهدية ( القرآن ۲۸ : ۲۰ ، ۲۷ : ۲۸ ) فقد جاءت في الموقع الأول تشير إلى شيعة موسى وفي الثاني إلى أن إبراهيم كان من شيعة نوح . وكذا الأمر بالنسبة لكلمة « حزب » فقد جاءت تشير إلى حزب الله ( القرآن ٥ : ٥ ) وحزب الشيطان ( القرآن ٥٨ : ١٩) ويصدق الأمر ذاته على الكلمتين

والقرآن يعلم الأمة صراحة أن المؤمنين ما كانوا لينفروا كافة إلى ما يواجههم من مهام أو يأخذوها جملة واحدة ، (القرآن ٩: ١٢٢) ، ويدعو المسلمين إلى التخصص (القرآن ٤: ٨٣) ، والتفقه (القرآن ٩: ١٢٢) كما يطالبنا القرآن أن نؤدي الأمانات إعطاء إلى أهلها ، ومن هذه الأمانات إعطاء السلطة العامة إلى أولئك الذين هم أهل السلطة العامة إلى أولئك الذين هم أهل ها ، (القرآن ٤: ٨٥).

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به ، ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ (القرآن ٤: ٨٣). وتشير هذه الآية بوضوح إلى أن العلم التخصصي ضروري للتعمق في فهم المعلومات والتقويم الصحيح للمواقف.

وتعتبر الشورى \_ وما تعنيه من تبادل للآراء قبل اتخاذ القرار في الأمور العامة \_ أمراً ملزماً كما ورد في القرآن ( ٤٢ : ٣٨) ولا تأتي النصيحة إلا من أولي الألباب ذوي العلم القادرين على استنباط الأمور . ويتضح من الآية السابقة أن من واجبنا صراحة النزوع إلى شكل من أشكال التخصص فلا يمكن أن نشترك جميعاً في كل المعلومات يمكن أن نشترك جميعاً في كل المعلومات ( القرآن ٣ : ١١٨ ) ولذا كان من الواضح وجوب وجود فئة متخصصة تؤدي ما على الأمة من التزامات . ورغم أن القرآن قد حرم

تفرقة الدين وما يؤول إليه من الانقسام إلى شيع فإنه توقع إمكانية تواجد الخلاف الذي قد يؤدي إلى الاقتتال بين طائفتين من المؤمنين.

وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، إن الله يحب المقسطين ﴾ ( القرآن ٤٩ : ٩ )

وجدير بالذكر أن القرآن قد أشار إلى الطوائف الثلاث بإعتبارهم من المؤمنين ، كا يتضح أنه إذا ما كان تكوين الطوائف لا يشمل تفرقة الدين ، ولا تقوم عليه ، فإنه لا يؤدي بالضرورة إلى موقف من مواقف الشرك بالله . ويفيدنا في هذا المقام أن نذكر ما جاء في سورة التوبة (الآية ١٠٧) حين يقول سبحانه :

والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ، وليتحلفن إن أردنا إلا الحسنى ، والله يشهد إنهم لكاذبون ك . وتشير هذه الآية إلى المنافقين الذين تظاهروا بأنهم يعملون عملاً صالحاً ببنائهم ذلك المسجد ، ولكن الله فضح نواياهم الحقيقية ، وكشفها لرسوله ، وأمره : « لا تقم فيه أبدا » ( القرآن ٩ : ١٠٨ ) . تقم فيد أبدا » ( القرآن ٩ : ١٠٨ ) .

وإقامة قاعدة متقدمة لأعداء الإسلام. وهؤلاء الأفراد الذين يعملون على هذا المنوال هم بلا جدال قد وقعوا في ذلك الشرك الذي طلب الله من رسوله أن يكون بمنأى عنه.

واختلاف الرأي أمر حتمي بين البشر (القرآن ١١: ١١٨) إلا من رحم الله ونجا من العذاب. أما أولئك الذين ضلّوا (القرآن ١٦: ٣٧) والذين صدّوا عن سبيل الله (٣٤: ٥٦) فلا يخفف عنهم العذاب. وبعث الله النبيين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه (القرآن ٢: ٣١٣) ولكنهم اختلفوا فيه حسداً وبغياً بينهم، فهدى الله برحمته الذين آمنوا منهم لما اختلفوا فيه برحمته الذين آمنوا منهم لما اختلفوا فيه وهكذا كان الخضوع إلى مشيئة الأمر الإلهي المحلئ الذي يفرق به الله بين المؤمنين الصادقين وغيرهم.

وحيث أن القرآن ليس فيه من تناقض (القرآن ؛ : ٨٢) فإن الآيات التي أوردناها من قبل تحتاج إلى تحليل نخلص منه إلى نتائج ليس بها تناقض . وتبعدنا عن المغالاة في الدين التي حذر الله المؤمنين منها ، وتجنبنا أن نحرم حلاله ونحلل حرامه .

والسؤال الذي نطرحه الآن للمناقشة يدور حول ما إذا كان تشكيل الجماعات التي تأخذ صبغة الأحزاب السياسية أمرأ واجب التحريم، أو أن لهذه الجماعات مكان داخل الإطار الكبير الذي يرسمه الإسلام.

إن ما جاء في تراث البحث القديم والمعترف به حول النظرية السياسية لا يساعدنا كثيراً في هذا المقام . لأن نظرياتهم بصفة عامة تقوم على تتبع الأحداث التاريخية . ولم تتعرض للمشكلات التي تواجه الأمة في الزمن الحاضر بطريقة مباشرة ، إلا فيما ندر ، كما أننا نجد أنفسنا في ريب من الأبحاث الحديثة التي تعرضت للنظرية السياسية الإسلامية ، والتي نادت بفكرة نظام حزبي عمدود ؛ مما يفتح مجالاً لنظام حزبي حديث كامل النمو . ذلك الشك في حديث كامل النمو . ذلك الشك في الآخرين من انعدام الثقة في قدرتنا على المحكم والتمييز بين الصالح والطالح كل ذلك الشك في يفسد قدرتنا على المناقشة .

من الأمور المؤكدة تماماً أن الأحزاب بطبيعتها قائمة على التشيع والتمسك بشعار « أنصر حزبي سواء أكان على حق أم على باطل » وإن لم تعترف الأحزاب صراحة بأن هذا الأمر هو أساس قيامها ، وبناءً عليه يمكن القول بأن الأحزاب تخرج عن نطاق الجماعات المتخصصة التي يقرها الإسلام. ولو شئنا لذلك مثالاً لوجدناه في المدى الذي يصل إليه نظام الأحزاب في الدول الإشتراكية، حيث يدعى الحزب لنفسه حق وضع معايير الصواب والخطأ، لا ينازعه فيه أحد، ولا يحدد سلوكه مبدأ أخلاقي أو قانون . فمثل هذا النظام بعيد تماماً عن تعاليم الإسلام ، فمن الواضح أن مثل هذا الحزب الذي لا يعترف بحدود قانون أو دافع أخلاقي ، يعتبر محظوراً في النظرية

الدستورية الإسلامية . ولكن ذلك لا يضع حداً للمشكلات التي تواجهنا . والأحزاب السياسية في التراث الغربي التحرري تتشكل بهدف التوصل إلى السلطة السياسية عن طريق تأليف الحكومات أو بهدف تقديم أفكار معينة أو نظم عقدية أو برامج بهدف وضع الحلول للمشكلات القومية. وتقوم تلك الأحزاب بنشر أفكارها هذه ، والصراع على السلطة ، عن طريق تقديم المرشحين والدخول في الانتخابات ، وربما عن طريق تأييد بعض المرشحين من غير المنتمين إليها ، وهي تلجأ إلىٰ تلك الممارسات بحماس زائد ، وذلك لتضع أفكارها موضع التنفيذ ، ولاعتبار ولائها للإجماع الوطني العريض على الأولويات القومية. وفي المحاورات الصاخبة التي تسبق الانتخابات ، يثير الحزب الكثير والكثير جداً حول أخطاء مرشحى الأحزاب المنافسة وبرامجهم، بينا يكثر من الحديث حول مزايا مرشحيه وبرامجهم، ولكن أنصاره لا يثيرون شكوكا حول ولاء أي من هذه الأحزاب سواء للدستور أو للأمة . ففي انجلترا يقوم الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل جانب جلالة الملكة في مقاعد الحكومة بينها يشكّل الحزب الخاسر جانب جلالة الملكة في مقاعد المعارضة . ولم يرد في التقاليد السياسية لهذا البلد أنهم حظروا نشاط الحزب الخاسر. ومن الواضع أن ذلك منشؤه أن بُعد الصراع بين هذه الأحزاب أمر يمكن السيطرة عليه لوجود الاتفاق العام . وأن القوى التي توحّد

الأمة أقوى من تلك التي تفرقها ، ونقطة الخلاف ليست حول حق الجانب المعارض في الوجود ، وإنما حول ماهية البرامج الأفضل والقدرة على تنفيذها .

ولا ريب أن هناك أحزاباً أخرى في كل أنحاء العالم وخارج حدود العالم الاشتراكي تقوم سياسة الحزب فيها على مبدأ أن للحزب مطلق الحق في احتكار الصواب والحكمة ، وأن من يعارضه قد حكم على نفسه بالفناء ، وأن المكان المناسب لأفراد المعارضة إما القبر أو السجن ، وهو ما يخالف تماما وضع الأحزاب في الغرب المتحرر .

وبين هذين النقيضين يدور جدل عقيم يحاول إثبات جدوى نظام الأحزاب ، ويستند هذا الجدل على روايات حقيقية أو مشوهة حول نظام الأحزاب داخل الكيان الشيوعي .

ولكي نصل إلى رؤية أكثر وضوحاً بالنسبة لهذا الموضوع، علينا أن نقوم بتحليل الآيات القرآنية خاصة ما ذكرناه سالفاً حول تفريق الدين، والمناقشة المعهودة حول هذا الموضوع قد أخدت مساراً يعتمد على أساس أن الأفراد الذين يتشيعون للطائفية والإبتداع هم المعنيون بهذه الآيات، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المسلمين. ولكن الأمر الواضح أن هذه الإجابة غير مقنعة تماماً لأننا نقر بأن هناك

بدعاً حسنة ، كما أن هناك بدعاً سيثة . وإذا ما كان ذلك الحكم يشمل الابتداع كله ، فإن ذلك سوف يعنى عدم رقي الأمة، وجمودها وقد كانت فترة حكم الخليفة الثاني عمر من أمجد الفترات في التاريخ الإسلامي حيث استحدثت فيها أحكام جديدة كثيرة لم تكن موجودة من قبل ، وتشير إليها كتب التاريخ بفخر واعتزاز ، وكذلك الكتب التي تناولت سيرته الذاتية . ومن الأمور الجلية أن هذه الإجراءات لا تقع ضمن نطاق الإبتداع الذي تشير إليه الكلمة ، والذي يتساوى مع الكفر. والطائفية كذلك ليست في ذاتها معياراً كافياً واضحاً . فمن الناحية التاريخية نجد أننا قد قبلنا في الإسلام كثيرين ممن تعرضوا لنقدنا بسبب الطائفية أو الإبتداع، وأولئك الذين شملتهم قائمة طويلة من الفتاوي المعاصرة بإعتبارهم كفاراً ، ثم عادت فقبلتهم في حظيرة الإسلام بل وفي بعض الأحيان وصفتهم بعلماء الإسلام. وربما أن مفتاح الفهم للمعيار الأساسي في هذه الحالة يقع في كلمتى « فرقوا دينهم ». فكلمة «دين » كلمة شاملة جداً وقد وردت في القرآن بشكل واسع جامع فهي تعني الطاعة والخضوع ( القرآن (11: ٣9 6 2 . : 17 6 170 : 2 وتعنى الهداية (القرآن ٢: ٢٥٦، ٣: ١٩) والأمر والسيادة ( القرآن ٨٢ : ١٨ ــ ١٩) والحكومة ( القرآن ١٢: ٢٧) والدستور (القرآن ٤: ٧٦)، والقانون

(القرآن ٤٢: ١٢، ١٣: ٢٧) والحكم (القرآن (القرآن (القرآن (القرآن (القرآن (القرآن (القرآن (القرآن (٢٠: ٢٠) والعاقبة المشهودة والمثواب والعقاب (القرآن (١٣٠: ٢٠) والحزاء. كما تعني الإسلام (القرآن ٢٠: ١٣١) وكذا والحزف. وقد وردت في سورة الواقعة كلمتي العرف. وقد وردت في سورة الواقعة كلمتي الذين يعتبرون أنفسهم مسئولين أمام أي إنسان. ويقول الله تعالى في الآية التاسعة والعشرين من سورة التوبة:

﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق .. ﴾ (القرآن ٩ : ٢٩).

فمن الملاحظ أن استخدام كلمة «دين» له جانبين، أحدهما يشير إلى الإسلام واجتاع البشر على منهج الله الذي يشمل الكون، والآخر إلى السيادة المطلقة لسئة الله ورفعتها، ومن يعص الله عن عمد وينكر حدوده فقد تنكب السبيل ووقع في دائرة الشماك عندما جعل مصدراً آخر في مقام الشرك عندما جعل مصدراً آخر في مقام أعلى تقديراً.

ومع ذلك فقد أعطى الله المؤمنين وباقي البشر قوانين وشرائع مختلفة يسيرون بها أمورهم ، وجعلها أكثر ارتباطاً بالواقع

الملموس فيقول سبحانه: ﴿ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم في ما ءاتاكم فاستبقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ﴾ ( القرآن ٥ : ٤٧ ـ ٤٨ ) .

كما أكد القرآن السيادة المطلقة لله فيما يختص بالإطار الدستوري للنظام القانوني للأمة في قوله تعالى :

﴿ أَم لَهُم شَرِكَاء شَرَعُوا لَهُم مِن الدينَ مالم يأذن به الله .. ﴾ (القرآن ٤٤: ٢١).

وتأتي كل القوانين الوضعية في المرتبة الثانية من الشريعة وتعتمد في مصداقيتها على حدود الأمر والنهي في الشريعة الإلهية ، وأي إدعاء بالقدرة على التشريع يعتبر نفسه على قدم المساواة مع التشريع الإلهي ، أو على درجة أعلى يعد عملاً من أعمال الشرك على درجة أحلى يعد عملاً من أعمال الشرك بالله . وبصياغة أحرى فإن المحك هو مدى قبول الفرد لحكم الله ، فإذا ما اعتقد شخص أن الشريعة الموحاة يمكن أن تلغيها شخص أن الشريعة الموحاة يمكن أن تلغيها أي جهة بشرية فإنه وقع في دائرة الشرك .

ويقع في نفس الدائرة أولئك الدين يفرقون دينهم، وأولئك الذين يفرقون أمر الأمة عندما يعطون لأي عمل يقوم به البشر أو يمثل إرادتهم مكانة عليا، مما يؤدي إلى تفكيك الأمة. وإذا وضعناها في صيغة أخرى فإن أي شخص يقبل سمو الشريعة الإلهية حتى وإن كان على خلاف يصل به إلى الاقتتال فإنه غير مدان بتفريق الدين الذي ساواه فإنه غير مدان بتفريق الدين الذي ساواه القرآن بالشرك، وأمر الرسول عين والأمة بالنأي عنهم (القرآن ٩: ٣، ٥) وقد بين القرآن بوضوح إمكانية اقتتال طائفتين من المؤمنين فيقول الله تعالى:

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، إن الله يحب المقسطين ﴿ ( ٤ ٤ : ٩ ) .

ولم يسم القرآن الطائفتين بالمشركين لمجرد أنهم إقتتلوا ، كما أنه كذلك جعل الفي إلى أمر الله هو محك الأمن من الحرب ، وأساس السلام .

وقد وصف الله وحدة الأمة بأنها نعمة منه ورحمة ، وأنها قيمة أساسية ( القرآن ٣ : ٣ منه ورحمة ، وأنها قيمة أساسية ( القرآن أن المخلافات أن تكسر هذه الوحدة ، فالله سيفصل بينهم فيما اختلفوا فيه يوم القيامة ( القرآن ٥ : ٤٨ ) والأمة تحتفظ بقوتها ( القرآن ٨ :

ق الرعاية في ظل الوحدة (القرآن ٢٦: في الرعاية في ظل الوحدة (القرآن ٢٦: ٤). وأفضل سبيل للحفاظ على هذه الوحدة هو أن يقوم المسلمون بواجباتهم في الوفاء بعهدهم مع الله ، لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا (القرآن ٥: ٥٠١) ويخضعون لخكم الشريعة العادل في كل الأحوال (القرآن ٢٤: ١٥) فذلك فرض واجب . وفي ظل هذه الظروف لم يكن الشقاق إلا أن ينشأ من ادعاءات ظالمة ، أو فسوق ، أو يصرار لأن تكون للمصالح الشخصية الكلمة العليا ، معرضين وحدة الأمة للأخطار .

ويذكر القرآن أن هناك اختلافات قد تنشأ ولا نجد لها حلا ، حين تعتقد كل طائفة مخلصة أن الحق في جانبها . وقد أمر الله المؤمنين أن يبقوا الأمر على ما هو عليه ، وإلى الله مرجعهم يوم القيامة ، فينبئهم بما كانوا فيه يختلفون . وألا يجعلوا تلك الاختلافات تفتت وحدة الأمة ( القرآن ٣ : ١٠٥ ) . وحرّم عليهم اللجوء إلى القوة أو الإكراه أو التهديد أو التدليس أو الخداع أو الإستغلال في التعامل بين أفراد المأمة ، وتسري هذه المبادئ على كل الجالات الإقتصادية والسياسية والإجتاعية الجالات الإقتصادية والسياسية والإجتاعية سواء بسواء . بل إن تلك الممارسات محرّمة حتى ولو كان الهدف منها تأييد أدق القضايا التي ينشد الفرد وحدة الأمة فيها .

ولقد بان لنا جلياً من التحليل السابق أن نظام الأحزاب الذي شاع في ديمقراطيات الغرب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ــ ذلك النظام يذوي سريعاً حتى في مواطن نشأته الأولى . وبدا نمط جديد من القيادة أكثر نضجاً وعلى مستوى أكبر في توجهاته الثقافية ، كما أن نظام الأحزاب من النمط الماركسي اللينيني يحارب آخر معاركه من أجل البقاء في مقاعد السلطة المطلقة ضد البيروقراطية الجديدة ، والقوى العسكرية والسياسية التي ظهرت حديثاً. في حين نجد الأمة الإسلامية وهي تواجه مشكلات متنوعة نجدها تنظر بعين الريبة إلى الغرب وإلى الشرق. فنظام الأحزاب سواء في العالم الأول أو العالم الثاني له من السمات ما يجعل إختياره كما هو بكامل هيئته أمراً غير عملي ، كما أن المشكلات التي تواجه الأمة الإسلامية تتحدى الحلول السهلة ، وتحتاج إلى إجتهاد من النوع الدقيق المضني ، الذي يستلزم قدراً كبيراً من القدرات الفكرية ، والشجاعة الروحية .

لقد تعرض نسيج العلوم السياسية إلى تغير جذري ، وذلك خلال الفترة التي نعيشها ، فحتى وقت قريب جداً كان النمط الشائع في العالم الثالث الذي يلجأون إليه لحشد الرأي العام من أجل تحقيق الإستقلال السياسي من السيطرة الأجنبية أو من السياسي من السيطرة المؤتمرات الشعبية الاستعمار \_ هو إقامة المؤتمرات الشعبية

على نطاق واسع ، وإلقاء الخطب النارية ، وكان عدد الحضور في هذه المؤتمرات وما يبدونه من حماس فيها يحددان الشعبية التي يتمتع بها الزعيم ، وقوة القضية التي يناضل من أجلها ، وذلك إعتاداً على أن الشعب هو صاحب السيادة .

وقد حمل الربع الثاني من القرن العشرين معه بداية تغيير شامل في أساليب القيادة. فإذا ما كان الشعب صاحب السيادة فهو مع ذلك عرضة للتأثر والخضوع للمناورات وأصبح تحريك الجماهير يتم طبقاً لسياسة مرسومة ، ودليلاً على الثقة بالدكتاتوريات الناشئة في كل أنحاء العالم . كما ساعد التقدم التقني على الطريق كل من هتلر وموسوليني وغاندي وكثيرين غيرهم من الذين لم يصلوا إلى مستواهم في القدرة على تحريك الجماهير، فوجدناهم يسيّرون الجماهير كيفما يشاءون بطريقة لم يشهدها العالم من قبل.وكان على القيادة أن تتخذ دوراً جديداً بعد تحقيق الاستقلال فيتحول القادة من نقاد ينتقدون إلى مكلفين ينفذون ، وأصبحت صناعة الخطابة أمراً ثانوياً وإن لم تختفي من الميدان بسهولة. وكلما كان التنفيذ متدهوراً بدت الخطب جوفاء أكثر وأكثر، وأصبح التعرض للإصابة أو للإغتيال على يد أحد أفراد الجماهير الغاضبين كابوساً لا يريم، ودخلت المؤتمرات الشعبية الجديدة في دائرة التنظيم والتحكم أكثر فأكثر ، فخلت منها العاطفة

التلقائية والتحرر الذي كان لها في الأيام السالفة. وصار من الممارسات الشائعة تحريك الجماهير على مستويات كبيرة لم يسبق لها نظير، وعلى الناس أن يزيفوا عواطفهم الأصيلة ليكونوا جديرين بما ينالهم من منفعة أو ليتجنبوا التأديب وربما العقاب.

وإذا كان الناس في العالم الإسلامي حديثي عهد بالحرية ، فإنه من حبس الحظ أن الحكام أنفسهم حديثو عهد بفن السيطرة الكاملة على الجماهير . ويبقى معتمداً على ما تحققه من إنجازات حيث لم يعد كافياً الاعتاد على ترديد ما قدمه المرء من خدمات في سبيل تحقيق الاستقلال من نير الاحتلال . ولاشك أننا قد نجد كذلك في عصورنا الحديثة هذه من يلجأ إلى استخدام الأسلوب القديم في إدارة الحملات السياسية ولكن أثرها لا يلبث أن يزول السياسية ولكن أثرها لا يلبث أن يزول وحيثا وضوح الرؤية ، يكون الانهيار سريعاً .

وقد يكون في مقدورنا الآن تلخيص النتائج التي يمكن استخلاصها من المناقشات المسهبة التي أوردناها سابقاً بخصوص فكرة القيادة في الإسلام ، والعلاقة بين القيادة والأحزاب السياسية ، والحدود التي يمكن للأفراد داخلها أن يزكوا أنفسهم للانتخابات ، والحدود التي يتاح داخلها

التخصص ويمكن في إطارها تكوين الأحزاب السياسية .

١) إن المبادئ الأساسية لهداية الأمة

٢) يلتزم كل مسلم في حدود إمكاناته الفردية والجماعية بتطبيق هذه المبادئ والعيش على هديها والتمسك بها كمعيار يقيس عليه عمله أو ما تقوم به الأمة.

٣) يمكن للأمة أن تشكل جماعات يؤدون عنها الواجبات الجماعية ويكفونها فروض الكفاية.

٤) طالما أن كل مسلم عليه من الإلتزامات ما يتناسب مع قدراته الخاصة فإن الجماعات التي تتشكل في خدمة الأمة ستكون مختلفة في أشكالها وتركيبها إعتاداً على طبيعة العمل الذي ستكلف به . ومن الواضح أن المسلمين الذين سيشتركون في هذه الجماعات عليهم أن يعتبروا النشاط الخصص للجماعة رغم أهميته للجهد الخاص الذي يبذلونه ، فإنه دائماً يأتي في المرتبة الثانية للأهداف الكبيرة للأمة ويخضع لحكم الشريعة .

ه ) وقد أعطى القرآن مبادئ معينة للإسترشاد بها في تنظيم كل هذه الجماعات داخل الأمة .

أ \_\_ تشكيل الجماعات وما تقوم به من نشاطات يجب أن يكون خالصاً لخدمة الإسلام .

ب \_\_ ليس لأي عضو في جماعة الحق في أن يعتبر أولئك الذين يحجمون عن العمل في مجاله منافقين أو كفاراً طالما أنهم يقبلون حكم الشريعة.

جـ ـ من الأمور الواجبة على كل المؤمنين أن يفهموا أنه قد تنشأ دائماً إختلافات عن حسن نية بين اثنين أو أكثر من الجماعات المسلمة حول الأولويات في موقف معين ، فإذا لم يصلوا إلى حل لهذه الإختلافات فعليهم ألا يجعلوها تفتت وحدة الأمة بإعتبار هذه الوحدة قيمة أساسية . ولا يسمح بتكوين الأحزاب إلا داخل هذا الاطار .

تلتزم داخلها بالمبادئ التي تحدد القيادة للتزم داخلها بالمبادئ التي تحدد القيادة داخل الأمة ، كا عليها أن تلتزم كذلك بمبادئ الشورى وإلزام من يتعهد الأمانة بمسئوليتها وتحديد درجات السلطة في الترتيب والأهمية .





### إنفتاح الإسلام على الثقافات الأخرى

محمد أحمد بدوي القاهرة

إن الإنفتاح على ما هو خارج الذات استعداد فطري لضرورته لتلبية الحاجات البيولوجية الأولية ، وكذلك الحاجات النفسية الأولية كالحب والعطف ، وأول ذلك بحث الطفل عن ثدي أمه . ويتسع ميدان الإنفتاح ويعمق الأخذ والعطاء بتقدم السن والحبرة .

والأمم ـ وَمَثلها في ذلك مثل الطفل والحيوان ينتابها الإنغلاق والتقوقع والتجمد كوسيلة دفاع في بعض المواقف، وهذا مسلك فطري، ودافع النجاة من المخاطر فطري كذلك. وقد يكون الإنغلاق، ومنه الإنعسار والهرب، مكتسباً بمرتبة عالية من

التفطن والخبرة ، كما فعل خالد ابن الوليد في غزوة مؤتة .

وقد تأتي نوبات الإنغلاق والتقوقع ـ وقد أتت فعلاً في التاريخ الإسلامي \_ عند إحساس الأفراد والأمم بالاكتفاء الذاتي الحقيقي و المزيف \_ وغالباً ما يكون مزيفاً \_ وقد سبق كل كارثة أصابت العالم الإسلامي حالة من حالات الشعور المزيف بالأمان والتفوق ، وكان ذلك قبل هجمة المغول ، وقبل الحملة الصليبيين وقبل هجمة المغول ، وقبل الحملة الفرنسية ، وقبل نكسة سنة ١٩٦٧ حين قال قائد القوات المسلحة المصرية في أحد الاحتفالات السابقة على النكسة : نحن غن غلك أقوى قوة ضاربة في الشرق الأوسط .

### معالم بارزة في تاريخ الانفتاح الإسلامي على التقافات الأخرى

كان القرآن الكريم \_ ولا يزال \_ نافذة على الأمم والتاريخ منذ أوائل نزوله ، فقد أطلع العرب والعالم على حضارات سبقت واندثرت ، وعلى ديانات مضت ، وعلى أمم معاصرة لنشأة الإسلام ، فارس والروم ، وساق من قصصهم وحياتهم ما فيه عبرة لأولي الألباب ، وحكى أنواعاً من سلوك الأمم وعاداتها وتقاليدها وفساد مناهجها ، فحكى عن قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ، وعاد وفرعون وإخوان لوط ، وأصحاب الأيكة وقوم تبع ، وما أصابهم من سنن الله من وقوم تبع ، وما أصابهم من سنن الله من الظالمين والطاغين ، وعبر القرآن الكريم عن بعض القوانين الإجتاعية ، وترك للإعتبار المنتتاج غيرها بعد ذكر العناصر التي تؤدي إلى استنتاجها .

وجاءت الأخبار الموثقة بأصح الأسانيد عن النبي عين وانفتاحه على الثقافات الأخرى، وعدم التحرج من الأخذ منها، فقد روى مسلم في صحيحه عن جدامة بنت وهب الأسدية في كتاب الرضاع، أنها سمعت رسول الله عين له يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، والغيلة وطء المرضع).

وروى البخاري في كتاب العلم عن أنس بن مالك ، قال : كتب النبي كتاباً أو أراد أن يكتب ، فقيل له : إنهم لا يقرؤن كتاباً

إلا مختوماً ، فاتخذ خاتماً من فضة ، نقشه محمد رسول الله ، كأني أنظر إلى بياضه في يده .

ولما هاجر النبي عَلَيْكُمْ إلى المدينة أخذ نساء المهاجرين من أدب نساء الأنصار ، فقد روى الشيخان عن عبدالله بن عباس في سؤاله عن المرأتين اللتين قال الله تعالى فيهما : ﴿ إِنْ تَتُوبًا إِلَىٰ الله فقد صغت فيهما : ﴿ إِنْ تَتُوبًا إِلَىٰ الله فقد صغت في قصته عن قلوبكما ﴾ فقال عمر في قصته عن ذلك :.. وكنا معشر قريش نغلب النساء . فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار ، فصخبت على امرأتي فراجعتني ، فأنكرت أن تراجعني . قالت : ولم تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي ليراجعنه ..

ولم يكن حفر الخندق للدفاع معروفاً عند العرب ، لكنه كان من فنون الفرس ، وكان الذي أشار بحفره سلمان الفارسي ، فقال : يارسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا ، خندقنا علينا ، فأمر رسول الله علينية بخفره ، وعمل فيه بنفسه .

ولم يكن العرب يعرفون العبرانية ، فأمر رسول الله على الله على أنهم لم يكونوا يعرفون فتعلمها ومما يدل على أنهم لم يكونوا يعرفون العبرانية ما روى البخاري في كتاب التوحيد عن ابن عمر قال : أتى النبي على للهود : ما وامرأة من اليهود قد زنيا ، فقال لليهود : ما تصنعون بهما ؟

قالوا: نسخم وجوههما ونُخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: ياأعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع فيها، فوضع يده عليه. قال: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح. فقال: يامحمد إن عليهما الرجم، ولكنا نكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما.

وعن تعلم زيد بن ثابت للعبرانية روى ابن سعد في الطبقات عن زيد بن ثابت ، قال : قال لي رسول الله عليه : إنه يأتيني كتب من أناس لا أحب أن يقرأها أحد ، فهل تستطيع أن تتعلم كتاب العبرانية أو السريانية ؟ فقلت : نعم فتعلمتها في سبع عشرة ليلة .

ومضى المسلمون في هذا الانفتاح الشامل حتى نقلوا كتب اليونان والرومان والفرس إلى العربية في أواخر عهد بني أمية والدولة العباسية.

وتلى ذلك الانفتاح فترة انغلاق واكتفاء ذاتي وتقوقع طويلة ، كانت تتخللها فترات صحو متفرقة الأماكن والأزمنة . كان المسلمون سكرى بما أحرزوا من تقدم وتفوق حوّله المتصوفة إلى سكر ونشوة بتفوق المكانة والمنزلة عند الله في الدار الآخرة ، بل نشوة في الدنيا لو عرفها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف . كان يقال ذلك في الوقت الذي كانت خيول المغول تطحن بلاد الذي كانت خيول المغول تطحن بلاد الإسلام وتستولي على بغداد في الوقت الذي

استقر فيه الصليبيون في الشام وفلسطين وكوّنوا فيها ممالك صليبية وأسراً مللكة .

كانت الدولة العباسية قد تمزقت ، فقامت في داخلها دوبلات كانت تنهض وتزدهر فترات صغيرة ، ثم ينتابها الوهن والضعف والانهيار ، وانشغلت بالحروب فيما بينها وبين الدولة الأم .

ثم اجتالت الجميع النوازل من الحروب الصليبية مدة القرنين السادس والسابع المجريين (من ٤٨٩ هـ إلى ٦٩١ هـ) (من ٢٩٦ هـ) .

وعاصرت الهجمة المغولية الهجمة الصليبية ، فقد أنفد جنكيز خان رسله سنة ٢١٢ هـ إلى علاء الدين شاه ملك خوارزم ، ثم تلا ذلك عنفوان الهجمة المغولية فأطبقت على المسلمين من الشرق بينا كانت الحملات الصليبية متجهة إلى مصر لأنها مركز المقاومة ، ومن أهم الحملات الصليبية على مصر حملة جان دي برين التي هاجمت دمياط سنة ٢١٦ هـ في الوقت الذي كان فيه جنكيز خان يطبق بجيوشه على دولة خوارزم بقيادة علاء الدين ، ثم بقيادة ابنه جلال الدين ، ثم قضوا عليه سنة ٢٢٨ هـ م وسقطت بغداد في يد المغول سنة ٢٥٦ هـ ، وضغط المغول في اتجاه مصر ، وانتصر المسلمون في معركة عين جالوت .

كان على المماليك بقيادة خليل بن قلاون أن يواجهوا الصليبين المستقرين في باقي ممالكهم في فلسطين ، والمغول الذين

استقروا في دمشق ، فأوقع الهزيمة بالمغول وأبعدهم نهائياً عن بلاد الشام وأخذ من الصليبين عكا آخر معاقلهم .

لم يفق المسلمون من سكرتهم بهذه المحن بل استمر بهم الهوى إلى القاع من التخلف والعيش في الخرافات والكرامات والخوارق وازدهار الطرق الصوفية طيلة القرون التي تعاصر فيها التخلف الإسلامي مع أواخر التخلف الأوروبي ، واستمرت أوروبا في نهضتها ونحن مازلنا في طريقنا إلى القاع من التخلف في العهد العثاني طيلة القرون من العاشر إلى الثالث عشر الهجريين .

### الانفتاح الإسلامي في العصر الحديث

جاءت الحملة الفرنسية على مصر والمسلمون في قاع التخلف الذي ليس بعد عمقه عمق يمكن أن تصل إليه المجتمعات ، ولم يتم اكتشاف هذا القاع وعمقه واتساعه إلا بالحملة الفرنسية ، كا لم تعرف الهوة بيننا وبين اسرائيل في العلم والصناعة إلا بالنكسة سنة ١٩٦٧ م .

وأعطانا الجبرتي صوراً مبكية لما قابل به علماؤنا العلماء الفرنسيين وما قاموا به من أفعال استعراضاً للعضلات وتخويفاً وإرهاباً ، ومنها بعض التفاعلات الكيماوية البسيطة التي تتغير بها ألوان السوائل ، وأعطانا الدكتور زكي نجيب محمود في مقاله:

(تلك هي القضية) بأهرام ٥/٦/٥٥/١٥ (علا ١٩٨٥/٢/٢٥) صورتين أخريين، أولا هما إيقاف المشايخ صفاً واحداً يمسك أحدهم بيد التالي له ومس الواقف الأول بسلك مكهرب فسرت رعشة الكهرباء في أجسام الجميع، أما الصورة الثانية فهي سؤال أحد المشايخ للعلماء الفرنسيين: هل في علمكم الجديد ما يجعل إنساناً موجوداً في علمكم الجديد ما يجعل إنساناً موجوداً في بلاد الغرب في وقت واحد ؟ هنا وموجوداً في بلاد الغرب في وقت واحد ؟ فأجابوا بالنفي ، فرد هو قائلاً: لكن ذلك فأجابوا بالنفي ، فرد هو قائلاً: لكن ذلك الصورتان مختارتين لخدمة هدف المقال ، فإنهما ليستا كل ما حدث .

#### نهضة محمد على

إن نهوض محمد على بمصر وانفتاحه على علوم الغرب هو بدء النهوض الحقيقي الذي لم ترض عنه أوروبا فوأدته في المهد. أما الحملة الفرنسية فلم يترتب عليها أي عمل إيجابي ، لا شعبي ولا حكومي في اتجاه الانفتاح ، على عكس ما يرى الدكتور زكي نجيب محمود في مقاله,: ( تلك هي القضية ) من عزو الانفتاح وبدء التقدم إلى الحملة الفرنسية ، فإن الخلفية التي كانت وراء نهضة محمد على قد تكونت لديه قبل وراء نهضة محمد على قد تكونت لديه قبل أن كان جندياً بسيطاً في الجيش العثماني . مي المنافق النفتاح الإسلامي بعد طول انغلاق وتقوقع لبضعة قرون متطاولة ( من ه إلى وتقوقع لبضعة قرون متطاولة ( من ه إلى

١٢ هـ) لم يبدأ مجسماً ومجسداً بإجراءات رسمية وبعوث إلا على يد محمد على ، وإنها وإن كانت قسرية إرغامية ، إلا أنه لم يكن ينفع إلا هذا ، ولا يناسب إلا هذا .

ومنذ بدأت النهضة الحقيقية انقسم الناس إزاء هذا الانفتاح إلى ثلاثة فرقاء:

١ — فريق الرافضين للانفتاح ولما يجي من أبوابه جميعاً. ومن المفارقات المضحكة أن هؤلاء الرافضين للانفتاح على علوم الغرب وتقنياته هم أسرع الناس إلى التمتع بمنتجاتها.

٢ ـ فريق قابل لكل ما هب علينا من أبواب الانفتاح من تيارات مادية ومعنوية إلى درجة الانمياث فيها ، وقد دعا الدكتور طه حسين في كتاب : ( مستقبل الثقافة في مصر ) إلى الانسلاخ كلية من الثقافات الشرقية إلى الثقافات الغربية .

س فريق منهجي لا أرى إلا أنهم من الذين عناهم الرسول عَلَيْتُ كَا روى البخاري في صحيحه عن معاوية ، وقال سمعت رسول الله عليت يقول : لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذّبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . هذه الطائفة موجودة في كل المواقف التي وقفتها أمتنا إزاء الأحداث الكبرى ، تقوم المعوج وتهدي إلى المنهج كلما صرفتنا عنه الصوارف من داخل أو من خارج .

وكانت بين الفرقاء معارك طاحنة طيلة القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( ١٩ و ٢٠ م ) فكان منها معارك بين

الرافضين والقابلين ، وبينهما وبين المنهجيين ، وكانت طائفة الحق بين شقي الرحى ، فمن جهة كان عليهم مواجهة الانميائيين ومواجهة المقلدين ، تنعى على الأولين اندفاعهم وتهورهم غير المحسوب وانهيارهم أمام حضارة الغرب ، وعلى الآخرين جمودهم على صيغ عهود الظلام ، وإصرارهم على استمرار صب حياتنا في قوالبها .

وقد كانب هذه الطائفة ممثلة في الجبرتي نفسه من أول يوم رأينا فيه تخلفنا رأى العين بذوبان سيوف المماليك وخيولهم المزركشة على حرارة مدافع الفرنسيين أمام الأهرام . قال الجبرتي في مذكراته ناعياً على المسلمين قراءتهم البخاري للنصر على الفرنسيين : أكان نبيكم يحارب الأعداء بقراءة القرآن أم بالعمل بما فيه ؟ وكان منهم محمد عبده وجمال الدين والشيخ عليش ورشيد رضا وشكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب ومصطفى صادق الرافعي ، ولم يكن لهم منبر ومصطفى صادق الرافعي ، ولم يكن لهم منبر في مثل ارتفاع منبر دعاة الانمياث ولا صحافة في مثل قوة صحافتهم .

وكان النصر في هذه المعارك لدعاة الاستغراب فيما يبدو في وسائل الإعلام، وكان دفاع التراثيين أقل مما يجب في مستواه، ووقعوا في فخ جعل المعركة بين السفور والحجاب \_ القابلين للمناقشة والجدال \_ بينها كانت في حقيقة الأمر بين التبرج والتحشم غير القابلين للجدال.

وقد وصف الدكتور زكى نجيب محمود ذلك الانتصار في أخطر مقال له في السنين

الأخيرة بأهرام ٢٣ رمضان ١٣٠٤ هـ ( ۱۹۸۳/۷/۳ ) بعنوان : (إسلامنا يكفينا ولكن كيف ؟ ) قال : كنا ننظر إلى أعلام تلك المرحلة الأولى أي خلال النصف الأول من هذا القرن (الميلادي) فيأخذنا غير قليل من الجزع إذ نلمح في هؤلاء الأعلام شيئاً من الإسراف في التباهي بثقافة الغرب وحضارته مما أدى يومئذ إلى العيش في مناخ كاد المواطن فيه أن يخفي مصريته وعروبته وإسلامه حتى لا يتهم بالجلافة والتخلف ، ولا أظن أحداً منا قد نجا من تلك التبعية العمياء القاتلة. نعم كان الصوت الأعلى لأصحاب هذه الثقافة المتفوقة عند الغرب ، وكان الشعور بالنقص هو نصيب من درس الكنز الموروث مكتفياً به ، وهو موقف فيه هزال المريض وضعف

لقد نجا الفريق المنهجي من هذه التبعية العمياء القاتلة ، ولم يخفوا مصريتهم ولا عروبتهم ولا إسلامهم ، ولم يرهبهم أن يرميهم بعض فتات المجتمع بالجلافة والتخلف ، بل كان لسان حالهم حين يعظون وينصحون ويوقظون من منابرهم المنخفضة : اللهم أهد قومنا فإنهم لا يعلمون .

ومضى الدكتور زكى يقول في مقاله ذاك : وكنت لفترة طويلة واحداً من أولئك الذين ضلوا سبيل الحق حتى أراد الله لي رؤية أهدى إ . ه. .

إن الفريق المنهجي كان من أول يوم متمتعاً بهذه الرؤية الأهدى ، فلم يضلوا سبيل الحق في هذا الصدد ، ولم ينبهروا كما انبهر غيرهم .

ولقد أراد الله هذه الرؤية الأهدى مؤخراً لجميع دعاة الاستغراب ، فلم يعد منهم أحد الا أقل القليل \_ ضحية الدعوة للاستغراب المطلق ، وصار الجميع ممن كان رافضاً على طول الخط ومن كان قابلاً على طول الخط على يقين من أن المعاصرة لا تنافي التراثية ، ولا تقابلها تقابل تضاد ولا تناقض ، وأن في التراث علماً وجهلاً وحضارة وتخلفاً شأن كل التراث في العالم على مدى التاريخ ، بل إن تراث في العالم على مدى التاريخ ، بل إن الجهل في تراثنا أقل بمئات المرات من الجهل في تراثنا أقل بمئات المرات من الجهل في تراثنا أقل بمئات المرات من الجهل في تراث غيرنا من الأمم . وعلى يقين أيضاً بأن في الجديد الغربي علماً وجهلاً ، ونوراً وظلاماً .

انتهى جميع الفرقاء الآن إلى الأخذ من التراث والترك ، والأخذ من الغرب والترك بمنهج ، وأسدل الستار على فصل من فصول الرواية بزيارة الشيخ الشعراوي لتوفيق الحكيم ، ولعل زيارة يقوم بها الدكتور زكي للشيخ الشعراوي قد مهد لها الدكتور في مقال له في الأهرام بعنوان : ( خلاف الرأي لا يفسد للود قضية ) لينسدل الستار على آخر فصل من تلك الرواية الكابوس .

لكن يوجد للآن فئة قليلة تنفخ في الرماد الخامد لعلها تجد حذوة فيها روح لينفخوا فيها، وذلك بإثارة قضية المعاصرة والتراث وجعل

المعاصرة مرادفة للعقل والمنهج وجعل التراث مرادفاً للخرافة ، وفيما يبدو فإن بقاء بعض الحياة المترنحة في المعركة ليس سببه المعاصرة ولا التراث فهما قد اصطلحا ، وصارا كياناً واحداً ، ولكن السبب لمن تكون له القيادة القادمة من الفرقاء ، وهذه هي القضية الآن ، ففي كلا الفريقين أناس لا يرضون بهذا الصلح لعل انتصار فريقهم يمهد السبيل بهذا الصلح لعل انتصار فريقهم يمهد السبيل إلى دور يقومون فيه بقيادتنا إلى محاذير الاستغراب أو محاذير الانغلاق .

إن الفكر الإسلامي الآن أصبح بهذا الإجماع محصناً عن الانسياق إلى محاذير دعوة كلا الطرفين اللذين كانا متناقضين وهو يريد أن ينطلق إلى تحقيق معاهدة الوفاق والتناصر وما تقتضيه من عمل متواصل وتأصيل لمناهج المرحلة المقبلة .

والمنهج للمستقبل يتمثل بعضه كا يبدو لي في الآتي :

السلامي الذي أقنعنا أنفسنا ردحاً طويلاً الإسلامي الذي أقنعنا أنفسنا ردحاً طويلاً من الزمن بأنه مغلق ، وإن كنا لا ندري من أغلقه ولا متى أغلق . ويمكن أن ينظر إلى هذا الإغلاق المزعوم أنه كف ذاتي فرضه العلماء على أنفسهم لاعتقادهم أنهم غير أهل له ، ولم يحظروه على غيرهم ، وربما كان هذا حكمة وبراً بالأجيال المقبلة ، إذ عرفوا قلرهم ظناً أو يقيناً فلزموه .

٢ ـــ تنمية منهج لتحقيق النراث يتجاوز
 ما هو متعارف في مناهج التحقيق المستقرة

من الاكتفاء بالوصول في الكتاب المحقق إلى أصح النصوص باستعراض المتاح منها وتصحيح بعضه ببعض.

۳ ـ تنمية منهج لنشر التراث بعد تحقيقه ، وذلك :

أ \_ إما باختصار الكتب الكبيرة والاقتصار على ما يوظف منها في حياتنا، ويفيدنا في مستقبلنا، ويصلح هذا المنهج لكتب السنة التي فيها الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولا حاجة إلى التأكيد على احتياج تخليص السنة من الضعيف والموضوع إلى أقسى المناهج صرامة والحوضوع إلى أقسى المناهج صرامة واحتياطاً.

ب ـ وإما بالتعليق والشرح والتصحيح في الكتب الصغيرة والمتوسطة .

أما جانب علوم العصر التي قطع فيها الأوروبيون والأمريكيون واليابانيون مراحل كبرى فإن المناهج المتخذة الآن صالحة إلى حد كبير، ويجب المضي فيها بأقصى ما نستطيع، ويجب أن تخصص اللول الإسلامية أكبر قدر من الدعم لعملية الترجمة لهذه العلوم إلى اللغة العربية واللغات الأخرى السائدة في العالم الإسلامي، وعلى الأصوات المعارضة لتعريب العلوم أن تلزم جانب التعقل، فإن نقل العلوم إلى اللغة العربية أمر بالغ الأثر في دفع التقدم خطوات العربية أمر بالغ الأثر في دفع التقدم خطوات عجيب المائعين كفاية لكل منصف.

وقد سبق في التاريخ الحديث سابقتان يستفاد من إيجابياتهما ويتخلص من سلبياتهما . أولاهما قيام الدولة في عصر محمد على من تكليف المبعوثين بالتأليف والترجمة فيما درسوا وطبعه على نفقة الدولة ، والثانية مشروع الألف كتاب الذي لم يظفر فيه العلم بنصيبه الواجب .

هذا بعض ما يجب في جانب العلوم الطبيعية والرياضية . أما في جانب العلوم الاجتماعية مثل الاقتصاد والسياسة والأخلاق وعلم النفس وعلم الاجتماع فإن الأمر فيها جد مختلف ، فإن العلوم المادية تتحقق فيها الموضوعية بشكل كامل ، بينا الباحث في العلوم الاجتماعية لا يمكنه أن يتخلص من العلوم الاجتماعية لا يمكنه أن يتخلص من الموضوعية ، ومن ثم فإن العلوم الاجتماعية الموضوعية ، ومن ثم فإن العلوم الاجتماعية يجب أن يعاد فيها النظر بصفة جذرية وشاملة .

على أن بعض الباحثين المسلمين قد رأوا في طريقة تناول العلوم المادية ضرورة لتصحيح منطلقاتها الشكلية التي لا تؤثر في مسار البحث ، ومن ذلك انطلاق العلوم من منطلق مادي بحت ، والقول بأنه يلزم من ذلك إنكار ما فوق الطبيعة ، وهذا إلزام لفكرنا بما لا يلزم ، فإن العلم لا يتعرض لما وراء الطبيعة لا بنفي ولا إثبات ، وحسناً فعل ، ولو لم يفعل ما تقدم ، وليس من فعل ، ولو لم يفعل ما تقدم ، وليس من ومن ثم فإن البحوث التي تقترب من منطقة ومن ثم فإن البحوث التي تقترب من منطقة

الغيب لم تنته إلا إلى فروض ونظريات لم يرق شي منها إلى القوانين العلمية ، مثل بدء الحلق وبدء الحياة وتكون السماوات والأرض وخلق الإنسان .

ونحن كمسلمين نؤمن بأن ما جاء في كتاب الله تعالى وصحيح السنّة عن هذه الأمور حق لا ريب فيه ، وكل ما يطلبه كون الإنسان مسلماً من الباحث في الطبيعة والرياضيات بكل تشكلاتها في المادة الميتة والحية ، هو الاعتقاد في أن خالقها هو الله تعالى بما فيها من مادة وبما يحكمها من قوانين باطراد ونظام ، قال فيهما الباري في كتابه : ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) وقال: ( سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً ) ، ولا يلزمنا هذا أي تغيير مهما كان في خطوات المنهج العلمي ، ولا تغيير ما وصلت إليه البشرية من مساعدات الحواس مثل المجاهر والمقربات وأدوات القياس والكشف ، ويبدو لي أن هذه المناهج هي مما يشاء الله لكي نحيط بشيّ من علمه في قوله تعالى : ﴿ ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما شاء کھ علیٰ أن هذا بحث آخر طويل نكتفي بالإشارة إلى مداه الواسع العميق. إن العلوم الإنسانية كما نمت ووضعت لها المناهج في الغرب تحتاج إلى يقظة إذ لم نلاقها إلى الآن على المستوى الشعبي والجامعي بما يجب أن تتلقىٰ به ، بل نجد علماءنا في الجامعات انساقوا في تيارها

الحظر، فلكل مدرسة من مدارس علم النفس ومدارس علم الإجتماع كليات أو أقسام في كليات إسلامية تدرسها وتدرس مبادئها وتروج لها، وتعتز بالانتساب إليها.

فمثلا المدرسة الإجتماعية الفرنسية تقتصر بعض الكليات على دراستها دون غيرها من المدارس. وهذه المدرسة تلح على إلغاء كل دور للمصلحين في التقدم البشري، وترجع حركة المجتمعات إلى ما أسموه العقل الجمعي، وتلغي كل أثر للأنبياء، وتجازف المدرسة على لسان دوركيم في كتابه: (قواعد المنهج في علم الاجتماع ) بأن الجريمة والانحرافات هي أمور سوية وليست خاضعة لأي تقويم بالحسن أو بالسوء ، ويقول الدكتور محمود قاسم مترجم الكتاب في أحد تعليقاته عليه: فمن ذلك أنه يرى أن الجريمة ليست ظاهرة معتلة أي شاذة بل هي ظاهرة سليمة لأنها توجد في جميع الأنواع الإجتماعية مهما اختلفت أشكالها وصورها ، ويقول دوركيم في ذلك : وسنطلق إسم الظواهر السليمة على تلك الظواهر التي تتشكل بصور يعم وجودها المجتمع ، وسنطلق على الظواهر النادرة اسم الظواهر المرضية أو المعتلة ـــ فعنده إذن قوم لوط وقوم شعيب أسوياء ، أما لوط وشعيب فهما ظاهرتان معتلتان . ويقول : ومن ثم تكاد الجريمة أن تكون هي الظاهرة الوحيدة التي تنطوي بصفة لا تقبل الشك على جميع أعراض الظاهرة السليمة.

ومدرسة التطور قد مدت المبدأ إلى جميع الميادين الإنسانية وكان قد بدأ في الحياة العضوية .

وهناك فلسفة التاريخ والجدلية المادية في تفسيره ، وبلغ من جرأة التابعين لها أن يحاول دس التفسير المادي للتاريخ على القرآن الكريم ، وبما بنوا على ذلك أن القوة التي دفعت بالإسلام إلى الظهور هي البورجوازية التجارية في مكة وغيرها من المدن . وقد سألني طالب بإحدى كليات التجارة سؤالا قال عنه إنه في الأنثروبولوجيا ، ولم أر صلة قال عنه إنه في الأنثروبولوجيا ، فطلبت منه الكتاب المقرر رسميا ، ولشد ما كانت دهشتي حين رأيت الكتاب في التصور الشيوعي للإصلاح الإجتاعي والإقتصادي ، الشيوعي للإصلاح الإجتاعي والإقتصادي ، بينا عنوان الكتاب في الأنثروبولوجيا .

وعلم النفس الفرويدي الذي تهاوى في الغرب على يد السلوكيين والتجريبيين ، لا تزال موجته عندنا في ارتفاع ، ونرى المحللين النفسيين المسلمين لا يكتفون باستخدام التحليل النفسي في علاج مرضاهم بل يعملون أيضاً على نشر نظريته الفلسفية . يقول الدكتور مصطفى زيور في تقديم كتاب تطور الشعور الديني عند الطفل والمراهق . وهكذا فإنه كان من المستحيل للبشرية أن تكون قد عرفت تطور الشعور الديني قبل اكتشاف فرويد للتحليل النفسي . ويقول د . مليجي : ولكنه (أي الطفل) بإتمامه المرحلة الأوديبية المعروفة واكتشافه نقاط

ضعف أبيه لا يستطيع أن يفعل أي شي إلا أن يفعل أي شي إلا أن يفيض تلك الصفات مثل كال المعرفة والقوة إلى كائن جديد أعلى هو الله .

وهناك ما يسمى بعلم النفس البيولوجي الذي يرجع الدوافع الفطرية إلى حاجات بيولوجية ، والذي ألف في وقت من الأوقات كتاب في علم النفس للثانوي في مصر على أساسه ، والذي اعتمد على النقل من كتب اعتمدت بدورها على مشاهدات سائحين وسائحات في مجتمعات متخلفة ، للتدليل على عدم فطرية دافع التملك وفطرية شيوعية الملك .

كا توجد في ساحة التأثير في حياة المسلمين الأيديولوجيات الشرقية والغربية التي نتطوح ــ بفعل عوامل لا تخلو من تأثيرات خارجية \_ في أحضان هذه مرة وفي أحضان تلك أخرى .

من لهذا كله ؟ إن العلماء والمفكرين في أنحاء العالم الإسلامي مدعوون إلى التفطن له وتناوله بمناهج علمية راقية لرفع ما فيه من زيف ولتصحيح حياتنا التي أصبحت كالمرقعة لا يستبين أصل نسيجها.

إن الأزهر بعد تطويره مدعو أكثر من أي هيئة إسلامية حكومية أو أهلية إلى الإسهام في تنقية حياتنا من تأثيرات العلوم الاجتماعية التي ازدهرت في الغرب بمناهج متأثرة بعقائده وتراثه . ويوجد الآن في مصر قلة تدعو إلى الرجوع عن تطوير الأزهر والعودة به إلى الاجتماع على العلوم الإسلامية

المبنوئة في الحواشي والشروح المتآخرة . إن تطوير الأزهر قد جاء تعبيراً صادقاً عن روح الإسلام الذي لم يغفل أبداً كتابه الحالد العلوم المادية ولا مناهجها ، وجاء استكمالاً لرسالته ، وللضرورات الآتية :

التي عانينا منها طويلاً في التعليم والحياة ، التي عانينا منها طويلاً في التعليم والحياة ، ومن الذين كتبوا ضد الازدواجية من يهاجم أكبر خطوة في محوها تمت في هذا العصر ، وعلى الجامعات المدنية أن تقوم بواجبها في القضاء على الازدواجية الممقوته بتضمين مناهجها قدراً معقولا من الدراسات الدينية .

٢ — إخراج الداعية الطبيب والداعية المهندس والداعية عالم الأجناس الذي يستطيع أن يقوم بالدعوة الإسلامية بكفاءة وخبرة وفن ، اقتداءً بما يفعل الدعاة للأديان الأخرى ، فلم يكن المبشرون في أنحاء العالم من اقتصروا في دراستهم على ما في الكليات اللاهوتية ، بل كان منهم أطباء وجماعو حشرات وزلط وحجارة .

وقد جزعنا وفجعنا بما تصرف به المسلمون حكومات وشعوباً إزاء انفتاحنا على العالم، وانفتاح العالم علينا في أعقاب الحرب الثانية، فقد تقاعسوا عن إرسال البعثات للتبشير بالإسلام في أنحاء الأرض، ولئن اقتضت السياسة الخارجية للحكومات الإسلامية القصد في إرسال بعثات الدعاة وإقامة المراكز الإسلامية اكتساباً للأصوات

في المحافل الدولية ، فإن الشعوب الإسلامية لا تجد ما يغتفر لها قصورها في هذا السبيل.

٣ \_\_ إدخال علوم الغرب وحضارة الغرب من باب إسلامي ، والخروج إلى علوم الغرب من باب إسلامي ، الغرب وحضارته من باب إسلامي كذلك .

عواجهة طوفان الأفكار والمبادئ التي دخلت إلى عقولنا وحياتنا عن طريق العلوم الإنسانية.

### مشكلة الحكم الإسلامي أو تقنين الشريعة الإسلامية

هذه المشكلة غرة كبرى من غرات الانفتاح غير المنهجي الذي مكن لمفاهيم العلوم الإنسانية الغربية وتطبيقاتها من عقولنا وحياتنا . فلما جاءت الرؤية الأهدى كنا قد ابتعدنا كثيراً عن تراثنا وكشفه وتنميته وتقنيته ، فاتسم تناولنا للمشكلة عند كثير بالسطحية والتبسيط. وقد برزنا العجز عن حسن التمهيد وعن إكال التصور لكيفيات التطبيق بإطلاق شعارات يسلمون بها على إطلاقها مع أنها عند العارفين مقيدة بما نستطيع نحن أن نقوم به ، وإطلاقها معناه إلا يكون لنا عمل وأن المعجزة ستتولى كل شيّ . لن تتولى المعجزات عنا شيئاً ، وقد انتهیٰ زمنها، ولن یعود تحت أي ظرف، فعملنا وحده هو الذي فيه النجاة وهو , نُصِرنا الله .

لم ينتشر حتى الآن في الفكر الإسلامي اجتهاد موفق يخفف من هذا التبسيط، ويدفع إلى شي من تقدير المشاكل، ويخرج العامة من خدرهم الغيبي في انتظار تعليق لافتة الحكم الإسلامي على دور الحكومات الإسلامية ليأتينا رزقنا رغداً من كل مكان، وتحل مشاكلنا تلقائياً، ويتفجر البترول وتنفتح نفوسنا للعمل وبذل الجهد والإنتاج، وتنصلح أخلاقنا، ولقد غذي هذا الخدر بقدر مبالغ فيه من التبسيط في الصحف وبخاصة الصحف الدينية، وعلى المنابر وفي مناقشات الناس.

ومن نتائج هذا أن نرى في المقابل المتوجسين خيفة ، الذين ينفرون من الاقتراب من الموضوع برمته ، إما علنا بمختلف الحجج ، وإما خفية خوف مصادرة المشاعر العامة . وقد تحرك بعض الكتابات الحماسية والتشنجات والانتفاضات غير المسئولة التي استباحت الدماء المخاوف من المزاولات التي مارسها الحكم الثيوقراطي في أوروبا ضد المصلحين وضد المشتبه في ولائهم للكنيسة ولأهل الأديان الأخرى .

ولهؤلاء وأولئك نقول: إن الفكر الإسلامي المتعمق ليعرف أن المشاكل التي يواجهها سواء في طور التمهيد له، أو في طور الممارسة الفعلية، متشابكة ومعقدة ويؤثر بعضها في بعض ويتأثر به، كا تتبادل التأثير مع مشاكل أخرى خارج الحدود.

إن تعقد المشاكل لا يرجع فقط إلى تشابكها وتبادل التأثير فيما بينها ، ولكن له أسباباً كثيرة متشابكة هي الأخرى ، وبعضها ضارب في أعماق التاريخ ، ويرجع أيضاً إلى أن التعامل معها لا تنهض به جهة واحدة ــ هي الحكومة في رأي أغلب الناس حادة ـ بل لابد من تعاون أكثر من جهة داخلية ، وتعامل صعب مع قوي خارجية .

إن هذه المشاكل كالربا والتأمين وغيرهما لا ينطلق التعامل معها من منطلق : الحلال بين والحرام بين ، ولكن من منطلق أنها من الأمور المشتبهة التي لا يعلمها كثير من الناس .

إن الفكر الإسلامي في اجتهاده في تناول مشكلات المجتمع لا يعتبر آراء المجتهدين نصوصاً دينية ينزلها منزلة آيات القرآن الكريم أو الصحيح من الأحاديث النبوية ، فإذا أصاب اجتهادنا كان بها وإلا فإن الخطأ يقع في اجتهادنا ، ونستبدل غيره به بلا حرج .

يخطئ من يظن أن تناول الفكر الإسلامي لمشاكل المجتمع وعلاجها علاجاً إسلامياً ينطلق من يمين أو يسار ، فتحكيم الأيديولوجيات المسبق خطأ منهجي ، وإنما

يبدأ الفكر الإسلامي من المشكلات نفسها ليعالجها بالعلم والموضوعية ومراعاة ظروف المجتمع.

ويخطئ من يظن أن الممارسات الإسلامية السابقة في إدارة شئون المجتمع صالحة بكل تفاصيلها وأسمائها ومسمياتها بحيث لا يحتاج الأمر إلا إلى نقلها بحذافيرها من بطون الكتب وتحويلها إلى قوانين .

ويخطئ من يظن أن الحلول الإسلامية لمشكلات المجتمع هي بالضرورة لصالح طوائف ، أو تمهد لتسلط طوائف ، فذلك أبعد ما يكون عن طبيعة الإسلام بحيث يجد من يريده مقاومة إسلامية مرتكنة إلى نصوص الدين من قرآن وسنة .

وهنا نقول إن الفكر الإسلامي الحديث ملتزم بكل ما التزم به النبي عليسلم والخلفاء الراشدون من بعده إزاء المواطنين جميعاً ، من أي جنس وأي دين ، وهو في هذا يستبعد أي تفسيرات متأخرة أو مزاولات تتنافى مع هذا الالتزام .

هذه إطلالة على الانفتاح الإسلامي على الثقافات ، أو جولة فيه ، وإشارة إلى بعض مناهجه في المراحل المقبلة ، والله ولي التوفيق .

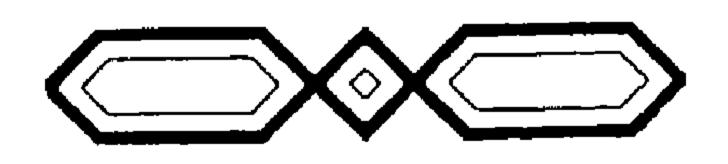



المستندات والتوثيق في البنوك الإسلامية\*

قاسم محمد قاسم مدير عام مصرف قطر الإسلامي

عندما طلب إلي أخي وصديقي الدكتور عبدالرزاق كامل أن أكتب بحثاً لمؤتمرنا هذا وسألني عن الموضوع الذي أرغب أن أكتب فيه انتابتني الحيرة ، فهناك الكثير جداً من الموضوعات التي تهمنا جميعاً كرجال مصارف بصفة عامة ، وكمصرفيين إسلاميين على وجه الخصوص .

وأيا كان الموضوع \_ قلت لنفسي \_ فلابد أن يطرق بابا من أبواب الخبرة والمعرفة

وأخيراً فإن الله سبحانه هداني إلى أن أطرق موضوع المستندات والتوثيق، وهو أمر كنت دائماً أحس أنه يستحق أن يعطى اهتاما أكثر من كل العاملين في المصارف، إسلامية كانت أو غير إسلامية . فشعور رجل المصارف أنه يعامل الثقات من الناس كثيراً ما دفعه إلى التلكؤ في استكمال مستنداته ، أو إلى التهاون في توثيق ما أتفق مستنداته ، أو إلى التهاون في توثيق ما أتفق

عليه .

المصرفية وأن يضيف جديداً أو أن يذكر

بأمور لها أهميتها . وزاد من حيرتي قناعتي

بأنه أيا كان الموضوع الذي يمكن أن أتعرض

له فإن بين هذه المجموعة الممتازة من

المصرفيين من يستطيع أن يصول ويجول

بكفاءة وخبرة قد لا أرقى لمستواها .

<sup>\*</sup> ورقة عمل مقدمة من مصرف قطر الإسلامي إلى المؤتمر الرابع لمدراء الإستثار للبنوك الإسلامية ، المؤتمر الرابع لمدراء الإستثار للبنوك الإسلامية ، الدوحة ، ٢٥ – ٢٦ جمادي الثاني ١٤٠٥ هـ/١٥ – ١٦٠ إبريل ١٩٨٥ .

وفي المصارف الإسلامية كان الشعور أن هذا العمل جديد، وبالتالي فإن أنماط المستندات في البنوك التقليدية ما كانت لتناسب العمل المستحدث على أسس إسلامية. ولقد كانت النتيجة تقديم مستندات غير كاملة وغير مستوفية للأغراض الجديدة. وفي أفضل حالاتها كانت مستندات وصفية أكثر منها منظمة للعلاقة بين المصرف وعميله. ولقد أدى هذا الوضع ويؤدي إلى ذهاب المصرف إلى ساحة القضاء بدون أن يكون مسلحا بمستندات قوية تدعم مركزه.

وأحب ابتداء أن أشير إلى أن ما سأتعرض له اليوم ليس بحثاً بالمعنى العلمي للكلمة فذلك أمر يحتاج علم حقوقي، وفقه فقيه، وخبرة مصرفي، وهو أمر لم يتيسر لي كله، ولذا فإن هذا الموضوع ــ إذا أذنتم ــ هو ملاحظات مصرفي اكتسبها من واقع خبرته ومن هموم تبادلها مع زملاء المهنة.

كا أحب أن أوضح أن ما بين أيديكم يمثل ملاحظات وآراء لم يتم بحثها مع هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي وبالتالي فإن أي فكرة ـ لتطبق في أي مصرف إسلامي \_ لابد من عرضها على رجال الرقابة الشرعية في مصارفكم .

التوثيق: نبدة تاريخية
 نعرف جميعاً أن حياة الإنسان ـ وكذا
 حياة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية \_

هي سلسلة من الارتباطات والالتزامات ، من الحقوق والواجبات ، وأن الإنسان يبدأ صحبة الوثائق منذ اللحظة الأولى لولادته حيث تصدر له شهادة ولادة وحتى اللحظة الأخيرة في حياته حيث تصدر له شهادة الوفاة ، ولا حاجة بنا لنعدد آلاف الحالات التي يتعامل بها الإنسان مع الوثائق وكذا المؤسسات . وقد استعمل الإنسان ومنذ الموثيق المختلفة من النقوش على الصخور بدء وجوده على هذا الكوكب أساليب التوثيق المختلفة من النقوش على الصخور والكهوف وحتى الإتفاقيات المكتوبة المختلفة التي نعرفها في عالم اليوم .

وفي عالم التجارة ، وعالم المال والأعمال حين كان التعامل يتم بالمقايضة في أبسط صوره لم تكن الضرورة تقضي أن تحرر هذه العقود البسيطة . ولكن حين توسعت المعاملات وتطورت الشروط بين المتعاملين ولجأوا إلى التعامل الآجل ظهرت الحاجة ملحة إلى تحرير هذه الارتباطات وقد كتب الرومان في هذا الموضوع .

كا جاءت أطول آية في القرآن الكريم قاطبة تتحدث عن التوثيق في أحكم صيغة وفي صورة لم يعرف المقننون الوضعيون مثيلا لها.

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ الرَّمَٰنُ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجُلِ مُسْمَى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسْمَى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بَالْعَدْلِ ﴾ الآية ٢٨٢ من سورة البقرة .

ففي هذه الآية الكريمة يتحدث المولى عز وجل عن الديون الآجلة وعن الكاتب العدل أو ما يسمى بالإنكليزية NOTARY كا يتحدث عن توثيق الكتابة بشهادة الشهود وعن الرهونات . وأجزم أن أصحاب الفضيلة علماءنا قد استنبطوا الكثير الكثير في فقه المعاملات من هذه الآية الكريمة .

وإذن فإن للتوثيق والمستندات أهمية كبرى في حياة البشر حيث تدون وقائع الإتفاقات وشروطها وحيث يرجع إليها إذا نسى أحد الطرفين أو كلاهما ، أو إذا اختلفا في تفسير ما اتفقا عليه أو أنكرا بعضه أو كله .

#### ٢ ــ التوثيق والبنوك :

من نافلة القول ذكر أن عمل البنوك في كل دقيقة من دقائقه ، يخلق مستنداً أو مجموعة من المستندات قبل وبعد تنفيذ أي عمل . وحيث أن المال هو المقابل لكل عملية من العمليات المصرفية ، فإن إهمال المستندات والتوثيق في العمل المصرفي يعرض المصرف إلى مخاطر قد تبدأ بخسارة دراهم المصرف وقد لا تنتهي حتى ولو أفلس المصرف .

ولو أحصينا ما يقوم به أي مصرف من أعمال وتصرفات مع عملائه لوجدنا أن لكل عملية مستنداً أو مجموعة من المستندات التي تحكم هذا التعامل وتنظم الشروط

والقواعد جماية لمصلحة جميع الأطراف . ويبدأ المصرف رحلة التعامل بالمستندات مع عملائه منذ اللحظة التي يفتح بها العميل حساباً \_ أي حساب \_ مع المصرف وربما قبل ذلك إذا كتب العميل يسأل أسئلة مستفسراً عن أنماط وصور الحسابات ..

ومن أكثر صور المستندات أهمية وخطورة تلك التي تتعلق بحفظ حقوق المصرف تجاه عملائه وتلك التي تتعلق بحماية المصرف من مطالبات عملائه وغيرهم له بدفع مبالغ أو تعويضات .

## ٣ إلى أهمية التوثيق والمستندات في العمل المصرفي :

تبدو أهمية التوثيق والمستندات في العمل المصرفي جلية واضحة حين يختلف المصرف وعميله وحين يضطر أحدهما لجلب صاحبه لساحة القضاء، هناك تسود القاعدة الذهبية في التوثيق (العقد شريعة المتعاقدين) وبالتالي فإهمال توثيق أي اتفاق كلية أو توثيقه بوثيقة ضعيفة . يضعف مركز أحد الطرفين ويضر بمصالحه ضررا ربما أدى أحد الطرفين ويضر بمصالحه ضررا ربما أدى خصوصاً إذا تضرر ما يعرف بالأطراف نطرفاً في الاتفاق ، وهذه الأطراف ليست في العادة طرفاً في الاتفاق ، ولكن لها مصالح يجب أن تصان . وأضرب على ذلك مثلا بشخص يدعي ملكية شركة ويفتح باسمها حسابا يدعي ملكية شركة ويفتح باسمها حسابا لدى أحد المصارف حيث يتلقى الدفعات لدى أحد المصارف حيث يتلقى الدفعات

المختلفة لصالح هذه الشركة بدون سند يثبت تفويضه بالقيام بذلك العمل . أصحاب هذه الشركة الشرعيون هم طرف ثالث لهم أن يرجعوا على البنك بالتعويض عن كل ما تصرف به المالك المزعوم بإسمها .

إذن في كل مرة نحتاج إلى المستندات نكتشف أهمية تلك المستندات وفي كل مرة نكتشف فيها ثغرات في التوثيق نثوب إلى رشدنا ونصدر المذكرات والتعليمات.

### المستندات والوثائق في عمليات الإستثار :

٤ ــ ١ وحيث أن اجتماعنا اليوم خصص للبحث والتداول في المشروعات الإستثارية المطروحة فاسمحوا لي أن أقول: إن المستندات والعقود أكثر ما تكون لزوماً وأهمية في عمليات الإستثار، قصيرة ومتوسطة وطويلة، لذا فسوف أحاول بقدر المستطاع أن أعرض ملاحظاتي وأحصرها في هذا المحالة

٤ ــ ٢ فكما نعرف فإن عمليات الإستثار تمثل الاستخدامات لموارد المصرف ، تلك الموارد التي تتكون من أموال المساهمين والمودعين . وهدف عمليات الإستثار الأساسي هذه هو تنمية تلك الموارد ويجب أن يكون هدف تنميتها مقترناً بأنجح الأساليب لحمايتها . وهنا تبرز أهمية الناحية المستثار الاستثار .

عن الفرصة الإستثارية المجدية ، تدخل أطراف العلاقة فيما بينها في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى أنسب الشروط لكل منها حيث تتفق على حصص التمويل المختلفة وهوامش الربح والضمانات والرهونات والكفالات والقيود إلى آخر ذلك من الشروط .

وهنا فإن على المصرف أن يحرص على أن تفرغ كل تلك الشروط في إتفاقيات يصوغها أصحاب الإختصاص.

وفي بعض الأحيان وخصوصا في العمليات القصيرة الأجل، يتم التوقيع على غاذج معدة سلفاً وهنا يجب أن يحرص المسؤول على أن يستعمل المستند المناسب لطبيعة العملية المعروضة . وإذا لم يناسب المستند تلك العملية يجري تعديله أو إضافة الشروط الخاصة التي تتناسب وطبيعة تلك العملية .

ولست أدري إن كان أحدكم أو بعضكم قد استعمل أو صادف في حياته المهنية حالات استعمل فيها مستنداً ما لغير العملية التي صمم من أجلها . من ذلك ما أخبرني به أحد الزملاء من أن مصرفاً ما دخل في عملية مشاركة لاستثار سيارات نقل . وعندما وقع خلاف بين المصرف وشريكه ، اكتشف المسئول أن عقد المشاركة المستعمل اكتشف المسئول أن عقد المشاركة في بضاعة وعن تقديم تقرير شهري بقيمة المباع من البضائع موضوع المشاركة وكذا عن عدم بيع

البضائع موضوع المشاركة باسعار تقل عن سعر البيع المتفق عليه .. الخ . أين هي تلك البضائع ؟

لقد مضى اتفاق المشاركة يتحدث عن البضائع ونسى السيارات تماما . إن مثل هذا الحادث يقودني للحديث في النقطة التالية : ٤ ـ ٤ أهل الإختصاص : ذكرت في الفقرة السابقة أن على المصرف أن يحرص على أن تفرغ شروط تعامله في إتفاقيات يصوغها أصحاب الإختصاص .

إن خبرتنا في العمل المصرفي الإستثاري وغيره \_ مهما طالت \_ يجب أن لا تقنعنا بأننا نستطيع أن نستغني عن أصحاب الإختصاص، وليأذن لي أصحاب الفضيلة مراقبو المصارف الإسلامية الشرعيون أن أحدد أن أصحاب الاختصاص في صياغة العقود هم في نظري المحامون والمستشارون القانونيون، وأسرع فأستدرك أنه من الطبيعي أن تنسجم المستندات والعقود التي يصوغها هؤلاء والشريعة الإسلامية الغراء، مما يستدعى أن يكون التعاون وثيقاً بين الطرفين . فنحن نعيش في بيئة قانونية مدنية في كل البلاد التي تعمل بها البنوك الإسلامية ، وهذا واقع لا يمكن تجاهله وبالتالي فيجب أن يكون هناك إنسجام بين ما تستعمل المصارف الإسلامية من عقود ومستندات وبين القوانين المرعية في البلاد التي تعمل فيها .

كذلك فإن صاحب الاختصاص ، أي المستشار القانوني بالإضافة إلى صياغته القانونية للاتفاقيات ، فإنه سوف ينبه إلى كثير من الأمور التي تؤثر على المركز القانوني للمصرف الإسلامي كدائن ، وكذلك ينبه إلى الاجراءات التي يتطلبها القانون حتى يتم الإعتراف بحق المصرف الإسلامي في الدين ، كا يبين ما يمكن وما الإسلامي في الدين ، كا يبين ما يمكن وما لا يمكن عمله . ومن الأمثلة على ذلك قدرة المصرف الأجنبي من عدمها على تلقي المصرف الأجنبي من عدمها على تلقي الرهون لصالحه في بلد المدين إذا كان كل المنك والمدين في بلد غير بلد الآخر ، وكذا فحص أوراق المدين لتحديد قدرة الملتزم موكله أو عن مؤسسته أو شركته .

٤ \_ ٥ ومن النواحي ذات الأهمية التي يجب التنبيه عليها حفظا لحقوق المصرف تجاه عميله أن يؤخذ عامل تغير الظروف بعين الإعتبار مثل موت أحد الشركاء المتضامنين في شركات التوصية أو انسحاب الشريك المدير في تلك الشركات .

كذلك موضوع القيود التي يمكن فرضها على العميل حتى لا تضعف مركز المصرف أمام الآخرين المتعاملين مع نفس العميل مثل الرهن السلبي NEGATIVE ويث تقيد حرية العميل في رهن أملاكه لدائنين آخرين قبل سداد دين المصرف الأول لما في ذلك من إخلال بمقدرة العميل على الوفاء.

وكذلك موضوع فشل العميل في أداء الديون المستحقة للآخرين EVENT OF الله DEFAULT أو إمكانية أن تؤدي إلى استحقاق ديون أخرى كثيرة وتحديد موقف المصرف الإسلامي في تلك الحالة.

وعند التعامل بعملات أخرى غير العملة الأصلية للمصرف يجب الانتباه إلى وجود شرط توافر العملة المعنية ، إذ قد لا تتوافر هذه العملة نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المصرف الإسلامي ، وبالتالي يستحيل تنفيذ الإتفاق .

وعند وجود رهن متذبذب القيمة يجب الإنتباه إلى تضمين شرط تعويض الفرق أو إستحقاق فرق الدين إذا انخفضنت قيمة الرهن.

وفي حالات إتفاقيات المشاركة فيجب الإصرار على تضمين الإتفاق شرط التمثيل للمصرف الإسلامي وحقه في إختيار وعزل مراقب الحسابات.

٤ \_ ٦ ومن الأمور ذات الأهمية دراسة علاقة العميل كوحدة قانونية بالوحدات القانونية الأخرى التي يرتبط بها ، وعلى وجه الخصوص في حالات الشركات القابضة والتابعة والشقيقة ، فإن أياً من هذه الوحدات وإن كانت عضوا في مجموعة واحدة إلا أنها غالباً ما تكون كياناً قانونياً مستقلاً وبالتالي فإن عضوية تلك الوحدة في مجموعة لا تقوى بالضرورة من مركز تلك الوحدة وفي كثير من الأحيان كنا نطلب الوحدة وفي كثير من الأحيان كنا نطلب

كفالة الشركة الأم أو الشركة القابضة لتقوية الوضع القانوني للشركة المتعاملة معنا .

٤ ــ ٧ مستندات إثبات الدين : في غالب الحالات فإن العلاقة بين المصرف الإسلامي وعميله الإستثاري سوف تتحول إلى علاقة دائن بمدين ، وهنا يجب الحرص على إنتقاء المستند أو المستندات الملائمة لإثبات المديونية بالشروط المناسبة كم مر آنفا . ونستطيع أن نخلص إلى أن أبسط مستندات الدين ــ والتي قد تختلف من بلد تبلد بحكم إختلاف القوانين الوضعية ــ تتمثل في الآتي :ــ الآتي :ــ الآتي :ــ الآتي :ـ

ا \_\_ إتفاقية التعامل الأصلية: مرابحة \_\_ مشاركة \_\_ مضاربة ، عقد إيجار ، عقود إستثار طويلة الأجل .. إلخ .

٢ \_\_ السندات الإذنية والكمبيالات .
 ٣ \_\_ تفاويض القيد على الحساب تسديداً للمديونية .

ع ــ الشيكات الآجلة في بعض البلاد التي تسمح قوانينها بذلك .

ه كشوف الحسابات الجارية أو كشوف حسابات العمليات المصادق عليها من قبل العميل .

٦ \_\_ ميزانيات العميل المدققة والتي يظهر فيها دين المصرف .

٤ ــ ٨ المستندات التكميلية: هناك الكثير
 من المستندات التكميلية التي تؤخذ لتقوية
 وضع المصرف كدائن. وأبرزها:

١ \_ الكفالات المصرفية والشخصية .

٣ \_\_ عقود الرهن .

٣ \_ إيصالات المخازن .

٤ \_\_ مستندات الشحن .

ه \_\_ كمبيالات التأمين .

٦ \_\_ بوالص التأمين على الحياة ( لغير المصارف الإسلامية ) .

مستشارين وتحرير الإتفاقيات في اختيار وتعيين مستشارين وتحرير الإتفاقيات والمستندات ؟ أو لسنا نعامل أناساً محترمين وأنهم سوف يقومون بإلتزاماتهم ؟ ونجيب نعم ، فمعظم عملائنا كذلك ، أو يجب أن يكونوا عملائنا كذلك ، أو يجب أن الظروف كذلك . ولكن ألستم معي في أن الظروف قد تتغير وقد نجد أنفسنا مع عميل يجري تصفية عمله بحكم قضائي أو نتيجة تصفية عمله بحكم قضائي أو نتيجة نعرف مثل هذا العميل مسبقاً لما تعاملنا معه نعرف مثل هذا العميل مسبقاً لما تعاملنا معه تجنباً للخسارة ، ولكن لأن المعرفة المسبقة أمر

مستحيل، فلابد من اللجوء إلى المستندات.

وقد أثبتت التجربة أن الدائنين الذين علكون أفضل المستندات يكونون دائماً في أقوى وضع لاسترداد أقصى ما يمكن من حقوقهم ، مقارنين بمن لا يملكون المستندات ، أو الذين يملكون المستندات الضعيفة . إن أهمية المستندات تظهر جلياً عند الحاجة إليها ، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ باستحالة ذلك ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَيْ أَجَلِ مُسَمَّىٰ فَاكْتُبُوهُ ﴾ باستحالة ذلك ﴿ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا يَلَى أَجَلِ مُسَمَّىٰ فَاكْتُبُوهُ ﴾ إلى آخر الآية .

أرجو أن أكون قد وفقت في إلقاء بعض الضوء على هذا الموضوع الهام واثقاً أن ما أسقطتُ أكثر بكثير ما أوردت ، فالمعذرة إن لم أتحدث عما يكون قد جال بذهن كل منكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

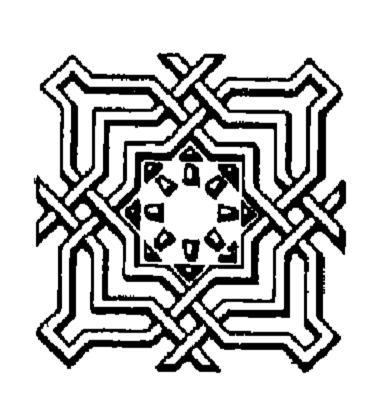



### إنهيار الحضارات في الأدب الإسلامي

محمد إقبال عروى أستاذ الأدب العربي ـــ المغرب

#### ىدخل:

يقول الله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الأَيَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيَّامُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ويؤكد ابن خلدون ومن بعده «أزوالد اشبينفلر» و «أرنولد توينبي» على سقوط الحضارات وفق الهرم الطبيعي الذي تحدثوا عنه كثيراً في مؤلفاتهم .

هذه الظاهرة ، ظاهرة السقوط الحضاري ، كيف عبر عنها الأدب الإسلامي ؟؟ كيف رصدها ؟؟ كيف ضبطها في شكل تجربة إبداعية يشترك في الشهادة عليها كل من الشكل والمضمون ؟؟

#### إشكاليات البحث

والحديث عن انهيار الحضارة في الأدب الإسلامي يستوجب، في إعتقادي، الإسلامي الإشارة إلى إشكاليتين أساسيتين تشكلان محوراً مركزياً لسيرورة هذا المقال .. وطرحه لمجموع أبعاد القضية التي نروم معالجتها:

١) إشكالية المصطلح.

٣ ) وظيفة الأدب .

ا) إن التحليل الواعي للقضية التي حددها العنوان، يفرض علينا استيحاء مجموعة من المصطلحات التي تنتمي إلى حقل الآداب الغربية ومناهجها، ولاشك أن ذلك الإستيحاء يطرح حساسيات كثيرة،

إنطلاقاً من خصوصيات الأدب الإسلامي، وصولاً إلى قضية الإستقلالية، الإسلامي مروراً بالتميز الفكري والإبداعي والخلفية العقائدية لكل ذلك:

كيف يمكن توظيف المصطلح الأجنبي ؟؟ ما مشروعية ذلك ؟؟ خاصة مع الأدب الإسلامي في مستواه التنظيري والتطبيقي ؟؟. ومن أجل أن لا يشهد الأدب هو الآخر ، اختلافاً لا جدوى من ورائه وغن نعاين مرحلة التأسيس وبلورة المفاهيم ... يتوجب علينا الإنصات إلى معطيات الزمن المستقبلي ، وتأجيل ، أو الغاء المواقف الرافضة إلى ما بعد الإستيحاء والتمثل ...

لكل هذه المبررات، سعى هذا البحث المتواضع إلى الاستفادة من بعض المصطلحات التي قد تنتمي إلى المنهج البنيوي أو النقد الأسطوري أو النقد الأسطوري أو الرمزي، بغية استجلاء حقيقة انهيار الحضارات كما يرصدها ويشهد عليها الأدب الإسلامي قديماً وحديثاً.

البعد التطبيقي للناذج الواردة في هذا المقال يبرز سـ بمالا يقبل أدنى شك ــ أن للأدب وظيفته في الحياة التاريخية والإجتاعية .. وظيفة الكشف والشهادة على كل القضايا المتفاعلة داخل الوجود الحياتي .. وظيفة الإدانة والتبشير بما هو أفضل .. إنه تجاوز للكائن الفاسد بمغية استشراف الغد

الأحسن . وهي وظيفة يشهد له بها النقد الأدبي الحديث برغم الدعاوي والتهم التي نسمعها ، بين الآونة والأخرى ، من دعاة الفن للفن أو الفن الخالص ، ممن لا يرضون للأدب وظيفة فعالة في الحياة الإجتاعية ، ويكفي للرد على هؤلاء أن نشير إلى ما قاله الناقد الروسي نيقولاي تشرنيشفسكي في معرض ردّه على أصحاب تلك التقليعات ( الجديدة/القديمة ) ، لقد قال : « .. إن الأدب يضع نفسه ، ضرورة ، في خدمة تيار معين من الأفكار ، وهو عاجز عن التملص من هذه الوظيفة التي تكمن في ذات طبيعته ، وإن أتباع نظرية الفن الخالص ، والذين يسعون إلى جعل الفن شيئاً بعيدا عن مشاغل هذا العالم ، لهم إما على خطأ ، وإما أنهم يضمرون مقاصدهم .. إن تيارات الأدب التي ولدت تحت تأثير الأفكار السرية والنشيطة والتي تلبي حاجات العصر الملحة ، هي وحدها التي تستطيع تحقيق انطلاقة لامعة »(٢).

والأدب الإسلامي يشهد للأدب بهذه الوظيفة ، بل ويوجبها عليه ، وإلا فإنه لن يخرج عن إطار « الذين هم في كل واد يهيمون » . ومن هنا تظهر قيمة الإلتزام كا أسسته آيات القرآن في بداية الدولة الإسلامية الأولى . .

غير أن خاصية الإلتزام لم تفهم حسب سياقها الطبيعي داخل منظومة أخرى من

فيها التعبير تقريريا مباشراً ، لا يملك التوهج

قبول : « إبداعات » لم ترق قط إلى المستوى المطلوب فنياً، وإن تمثلت فيها الرؤية الإسلامية على مستوى المضمون . فَتَجَسَّد الفني والصور الموحية والخيال الخصب .. وللخروج من هذه الأزمة ، لا بأس من إقتراح الرسم التالي الذي بإمكانه أن يساعدنا على تفهم عنصر الإلتزام أو وظيفة الأدب داخل سياق طبيعي لا يفقد الأدب قيمته الفنية بإعتباره إبداعاً وجدانياً يرتدي وهج الكلمات أولاً وأخيراً:

الخصائص المميزة لهذا الأدب، مما أوقعنا في

إن غذاء الجسد معروف ، وغذاء العقل لا جدال فيه ، ولكن تبقى عاطفة الإنسان ، فما هو غذاؤها ؟؟

إن الفن الإسلامي عموماً والأدب منه خصوصاً ، هو المسؤول عن تغذية جانب كبير من تلك العاطفة. إذن، فالأدب الإسلامي ــ من جهة ــ مسؤول وملزم بهذه الوظيفة الذاتية ، أن ينمى أشواق العاطفة ويهذبها ويرقى بعناصرها ..

ومن جهة ثانية، فهو ملتزم بقضايا المجتمع ، وبهذا يكسب وظيفته الإجتاعية .. ثم ــ من جهة ثالثة ــ فهو ملتزم بالأدب ، أي هو ملتزم بالمحافظة على العناصر الفنية للأدب عبر رحلته الطويلة في مشارب الزمان والمكان، والحرص علىٰ تنميتها وإمدادها بكل جديد يثري التجربة الفنية ويعمق صورتها ...

وأخيراً ، وهذا أمر طبيعي ، فإن الأدب الإسلامي ملتزم بالرؤية الإسلامية تجاه الكون والحياة والإنسان . فالإلتزام ، كما ينبغي أن يفهمه الأدباء المسلمون ، ذو أربعة شعب . رؤيوي وداخلي وأدبي وخارجي ، أي تصوري وذاتي وفني وإجتاعي . إنه بؤرة تتجمع عندها جميع الجوانب المذكورة لتخلق معادلة تعطي كل جانب حقه من الوظيفة ، فلا يغيب عنصر لصالح بقية العناصر ، ولا يتم التركيز على جانب دون الجوانب الأخرى .

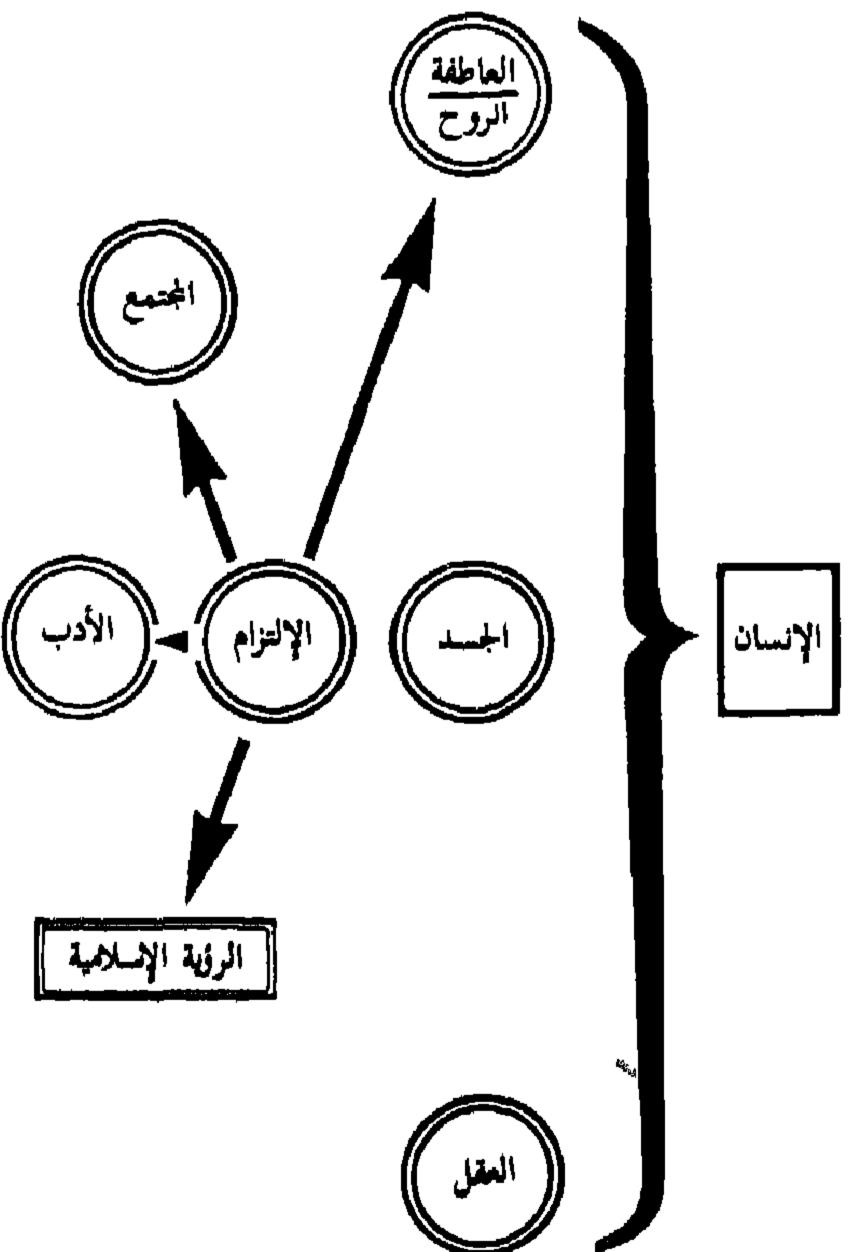

وفي ضوء هاتين الإشكاليتين ، أسعى إلى مباشرة قضية إنهيار الحضارات في الأدب الإسلامي . والسؤال الذي يُطرح هنا : كيف استطاع الأدب الإسلامي ، قديمه وحديثه ، أن يدرك لحظة الإنهيار والسقوط بالنسبة للحضارة ، وأن يتبع مسارها وفعلها ، ويقتنص أبعادها ويعبر عنها في إبداعه فتتجلى آنئذ حيّة بكل ثقلها ومرارتها على مستوى الشكل والمضمون (طبعاً إن على مستوى الشكل والمضمون (طبعاً إن كان هناك فصل بين شكل الإبداع ومضمونه) .

للإجابة على هذا السؤال ، كان لابد من مقارنة عينة من النصوص الإبداعية تنتمي إلى أدباء مسلمين ، قديماً وحديثاً ، عبرت بكل فعالية وعمق عن انهيار الحضارات وفنائها . فاخترت لذلك همزية حسان بن ثابت (رضي الله عنه) الشهيرة (۳) ، وقصيدة «شرق وغرب » للشاعر الشهيد هاشم الرفاعي (١) وقصيدة للشاعر الشهيد هاشم الرفاعي (١) وقصيدة النبي . . وعصر التكنولوجيا » للشاعر العراقي المسلم «حكمت صالح »(٥) .

# أبعاد الانهيار الحضاري: جدلية الشكل والمضمون:

بالنسبة لقصيدة حسان ، تُواجهنا منذ البداية أسئلة ملحة : هل نظم الشاعر القصيدة بأكملها في عهده الإسلامي ؟ أم القصيدة بأكملها في عهده الإسلامي أنه نظم الجزء الأول من الخمر والنسيب في

الجاهلية ، ونظم الجزء الثاني في الإسلام ، ثم جمعهما الشاعر أو « الرواة » ? أم أنه نطم الجزء الأول في جاهليته والجزء الثاني في إسلامه ثم قرأهما معاً بين يدي رسول الله عليته.

والحقيقة أن هذه الأسئلة أراقت مداداً كثيراً ، لكن دون الوصول إلى أعتاب الحقيقة ، وتم الإكتفاء فقط بطرح الفكرة القائلة ينظم القصيدة في مرحلتين مختلفتين ( الجاهلية والإسلام ) كما يذهب إلى ذلك الدكتور شكري فيصل (١) وجماعة من الدكتور شكري فيصل (١) وجماعة من الدارسين ، في حين اكتفى آخرون أمثال د . عبدالقادر القط (١) وغيره بإعتبار القصيدة جسداً واحداً قيل في العهد القصيدة جسداً واحداً قيل في العهد يطرحها الفريقان فإن أبعاد القضية تظل خارج إطار مناقشاتهما .

ولا أدعي حسما للنقاش ، وإنما أرى بأنه لو تم بسط الإشكال في إطار مقولة « انهيار الحضارة » لَتَمَّ إدراك الحقيقة في أبعادها وسياقها الطبيعي دون حرج أو تأويل . كيف ذلك ؟

إن الشاعر ضمير الأمة ومجهرها ، يعاين جميع التوابت والمتغيرات داخل الحياة الإجتاعية ويدرك ، بفضل عمق شعوره ورهافة إحساسه وتفتح وعيه ي النواميس المسيّرة لحركة المجتمع الذي يكتوي بناره ويتلظى بآلامه ، ويضبط تلك اللحظات في

رحم الكلمات ، فتتولد منها آفاق المستقبل الذي يدعو إليه الشاعر في كل وقت وحين . وحسان بن ثابت ، رضي الله عنه ، لا يخرج عن هذا الإطار ومن ثم فقد جسّد في قصيدته الهمزية سيرورة المجتمع الجاهلي في وجه مجتمع جديد وحضارة جديدة هي حضارة الإسلام .

في لحظته يسقط عالم الخبرة واللهو والعبث المتجسد في الجزء الأول من القصيدة ، انطلاقاً من المقدمة الطللية إلى البيت العاشر . فالطلل الذي عفّ ودرس وصار خالياً من الأهل ما هو إلا رمز للماضي الجاهلي الذي يسير نحو الأفول ويصبح في خبر «كان » الواقع في البيت الثالث . ويتضح هذا السقوط أكثر في البيت العاشر الذي يقول فيه :

ونشربها فتتركنا ملوكا وأسداً ما يُنَهْنهُنا اللقاء فالمُلْكُ سمة للحضارة \_ على حد تعبير ابن خلدون \_ ولكنه هنا جاء بفعل الخمرة (أهم ميزة لسلوكيات المجتمع الجاهلي)، فهو ملك لن يدوم لأنه بفعل الخمرة ، بفعل نشوتها ، والنشوة زائلة ، توهم الملك « تتركنا » ملوكا . أي بعد الخمر ، بمعنى آخر ، إنهم \_ طيلة نشوة الخمر \_ يشعرون بالملك ، وبصورة غير مباشرة ، لكنها طبيعية ، فإنهم عند زوال تلك النشوة ، بالضعة يشعرون با « للآملك » ، بالضعة بالسقوط .. ومن الذي أيقظهم من نشوة الخمر ؟ إنه الإسلام وحضارته ..

وفي نفس البيت، نجد لفظة الأسد المرتبطة بالملك ، فهذا الملك كائن ، لكنه ملك الأسود ، وهذه الصفة تنقلنا مباشرة إلى الحقل المعجمي الذي وفدت منه لفظة « الأسد » . والذي لاشك فيه أن الشاعر يستعير تلك اللفظة للدلالة على الشجاعة ، هذا ما يقره البلاغيون منذ العصر اليوناني ، ولكن \_\_ ونحن نبحث عن انهيار الحضارة في قصيدة حسان ــ لماذا نص تأويلاتنا بقيود بلاغية أحادية الجانب-أليس في لفظة « الأسد » هنا ، وبالاضافة إلى دلالة الشجاعة، تستعار للدلالة على « القانون » المهيمن في « الغاب » .. قانون الافتراس والظلم والاعتداء (يستحضر هنا رمزية الدلالة في حكايات كليلة ودمنة ) ، ومتى كان ذلك قانونا ؟؟ ومتى عاشت حضارة في ظل الإفتراس والظلم والإعتداء ؟ أليست لفظة « الأسد » هنا ، تؤسس مفهوم الإنهيار الذي يرافق ملك الخمرة وحضارتها ؟

وليس من قبيل الصدفة أن يستعمل الشاعر مباشرة بعد هذا البيت فعل « عَدِمْنَا » للدعاء .

عدمنا خيلنا إن لم تروها

تثير النقع موعدها كداء فهذا الفعل جاء هنا للدعاء، وتحققه مشروط بشرط أساسي وهو: إثارة الخيل للنقع في «كداء» وهذه الإثارة كناية

بعيدة على دخول مكة والعمرة .. وإبراز النصر المبين . والشاعر يدعو لخيله بالعدم إن لم يتحقق ذلك الشرط ، والتاريخ يؤكد لنا \_ في وقائعه \_ أن التحقق كان طريقه ، فالنتيجة \_ إذن \_ هي بقاء خيول المسلمين واستمرارها ، ولكن من الذي أغيرم ؟ ولمن كان الدعاء ؟ إنه الطرف الآخر الذي لم يستطع إيقاف (الحيول/البذور) الإسلامية ، طرف الجاهلية التي تلتقط الخديدة ، حضارة (الحيل/الجهاد/والجد) . الجديدة ، حضارة (الحيل/الجهاد/والجد) . ولما يعمق هذا الفناء للحضارة الجاهلية والعشرون .

ألا أبلغ أبا سقيان عني

فأنت بجوفٌ نخبٌ هزاء أبو سفيان ، هنا ، لا نبحث عنه في تراجم الرجال .. إنما هو مالك الحضارة الجاهلية وسادنها بما أنه وقف في وجه الحضارة الجديدة منذ بدايتها ــ إن أبا سفيان رمز لتلك الحضارة ، وهنا تتجلى دلالة الأوصاف التي وسم بها الشاعر (أباسفيان/الحضارة الجاهلية) .. « بجوف ، نخب ، هواء » أوصاف تتحد في مصدر « الخلو » والفراغ من الفؤاد والعقل ، من الإيمان والعلم ركيزتي الحضارة الأساسيستين ، فالحضارة الجاهلية/أبو سفيان ، خالية من كل ذلك ، الجاهلية/أبو سفيان ، خالية من كل ذلك ، والتالي فهي لا تستحق البقاء فضلاً عن الإستمرار ، لأن ميكانيزمات ذلك مفقودة الإستمرار ، لأن ميكانيزمات ذلك مفقودة

لديها، فلا طريق لها، إذن إلا الفناء والانهيار، وقد كان.

ويزداد شعورنا بانهيار الحضارة الجاهلية كا ترصدها قصيدة حسان في كلمة « الفتح » ، فهذا الحدث فاصل بين عهدين متباينين ، ترى ماذا حصل في هذا الحدث ؟

يكفي أن نستحضر ، هنا ، ظاهرة تحطيم الأصنام ، فما كان لهاته الأخيرة أن تحطيم لو بقي للجاهلية ملك وحضارة وقوة ، فتحطيمها يشكل المرحلة الختامية من تحطيم تلك الحضارة نفسها ، وصعود بلال فوق تلك الحضارة نفسها ، وصعود بلال فوق ركامها معلنا أذان الحياة رمز لميلاد الحضارة الجديدة التي تتشكل داخل القصيدة طرفا للثنائية والضدية التي عبر الشاعر ، من للثنائية والضدية التي عبر الشاعر ، من خلالها ، عن انهيار الحضارة الأولى وتأسيس الحضارة الجديدة الثانية .

وبعد ، ماذا عسانا أن نقول في شأن نظم القصيدة بقسميها معاً ، بعد هذا التحليل الذي اتخذ من « انهيار الحضارة » محوراً تؤول إليه جميع الخيوط والعناصر المشكلة للنص الشعري ؟

إن التأكيد على أنهما قسمان قيلا في زمنين مغايرين، ما هو إلا ضرب من السطحية والدفاع عن أخلاقيات حسان والإسلام بسيف من ورق . والأجدر بنا أن نتفهم أبعاد الكلام السالف ، ليتأكد لدينا بأنهما قسمان قيلا حول ( وليس في ) زمنين مُغَايرين ، وحضارتين متقابلتين .

عندما نصل إلى العصر الحديث، ساعين إلى إختيار أدب إسلامي يشهد على الحضاة المعاصرة نفس الشهادة، لاشك أنه سيقفز سؤال جد مشروع كالتالي:

لاذا تم تجاوز مرحلة العصر الأموي والعباسي مع أنها مرت بنفس الضعف والانهيار اللَّذَيْن يسعى المقال إلى اكتشافهما داخل الأدب ؟ والجواب على مثل هذا السؤال ضروري ، والإعراض عنه خيانة للمنهج وسوء فهم لسيرورة الحضارة العربية الإسلامية ، فلابد \_ إذن \_ من ذكر كلمة ، ولو وجيزة في هذا الصدد ..

لا جدال بين المؤرخين والأدباء المسلمين أن المرحلة المذكورة واناها ضعف عارم ، وانهيار تسرّب في البداية خفيّا إلى جسم تلك الحضارة ، وقام بدورة السقوطي « في غالب المستويات ، ولقد لعب الشعر دوره المسؤول في إدراك هذه الحالة ، غير أني ، بالرغم من نضج المستويات الفنية في هذا العصر ، تجاوزت تلك المرحلة ، وعذري الوحيد هو أنها لم تفرز لنا شعراً في مستوى الرؤية الإسلامية ، أفقيا وعموديا ، باستثناء الانهيار ، لكن نرجسيته وتضخم « المتنبي » الذي جسد في شعره ذلك الانهيار ، لكن نرجسيته وتضخم « أناة » ، بالإضافة إلى قناعات أخرى ، ولم يبق لي سوى العصر الحاضر الذي أبحث ولم يبق لي سوى العصر الحاضر الذي أبحث

فيه عن إبداع إسلامي يقتنص الحظة الإنهيار الحضاري « الأوربي والعربي » ، فتبين لي ، بعد البحث والتنقيب ، أن قصيدة الشاعر الشهيد هاشم الرفاعي « شرق وغرب » ، وقصيدة الشاعر العراقي المسلم « حكمت صالح » « النبي وعصر التكنولوجيا » كفيلتان بتحقيق هذا الغرض المنشود .

#### ( الشرق والغرب ) : موسم الإنهيار المتبادل .

« شرق وغرب » التي تضم زهاء ثلاثة وسبعين بيتاً ، والتي نظمها الشاعر في سبتمبر ۱۹٥٤، تشكل «ملحمة» إسلامية ، لكنها ترتبط بالواقع ، وتشهد على « نثر » أركانه وتفسخها، وفي شهادتها تلك تستعير منطق التداعي الخاضع للرؤية الإسلامية ، سلباً وإيجاباً ، عربياً وغربياً ، كما تبلوره القصيدة في مقاطعها. بل إن التشكيل المكاني له (القصيدة/الملحمة) القائم على المقاطع من جهة ، والثنائيات الضدية (١) من جهة أخرى ، يجلَّى لنا ، بدوره، أبعاد ذلك الإنهيار خاصة إذا اعتبرنا بأن النفسي شرط للفني ولازم له ، فالشاعر في واقعه العربي ، يعاين انهياراً وتقطعا يشمل جميع المستويات ويخيم بكلكلة على المجالات ، هذا الواقع الثقيل ، يخلق لدى الشاعر تقطعاً نفسياً وتمزقاً وجدانياً مماثلين له، بالإضافة إلى التناقضات المهولة: ( الجهل/العلم ) ، ( الظلم/ العبدل)، (التخلف/التقبدم)،

(اليأس/الأمل)، (الموت/الإنبعاث) كل ذلك يخلق نفس الثنائيات في وجدان الشاعر، فتتجمع تلك المعطيات لتشكل (القصيدة/الفن) وفق معمارية (التقطيع والثنائية). وليس من قبيل الصدفة أن يعمل العنوان (بإعتباره مفتاحاً لفهم القصيدة) على تحقيق تلك المعمارية، وهنا بالضبط، تكمن فنية الشاعر وموقعه المسؤول.

ومنذ مطلع القصيدة يعبر الشاعر عن سقوط الحضارة العربية ، وذلك في قوله : أيقِظِ الشرقَ وَهُزَّ العربا

فبريقُ المجدِ في الشرقِ خَبَا ليس من الصعب أن ندرك بأن البيت الأول اشتمل على ثلاثة أفعال، اثنان منهما يتجهان جهة المستقبل، والثالث جهة الماضي . « أيقظ ، هز ، خَبَا » وكلها تعبر عن حقيقة الانهيار والسقوط، ولا يمكن فهمها إلا في ضوء ذلك ، فاليقظة والإهتزاز المأمور بهما يقتضيان فعل النوم السابق لهما .. و « الخبو » يقتضي فعل الإشتعال السابق عليه كذلك .. ولكن من هو هذا الذي يحتاج إلى اليقظة والإهتزاز؟ ﴿ يُلاحظ هنا فعل الإهتزاز الذي يُذَكِر بالآية الكريمة ﴿ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَالْبَتَتْ مِنْ كَلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ كدليل على الإخصاب والنماء الذين افتقدهما هذا الذي نسأل عنه ألا وهو الشرق !!

والشاعر (الشهيد/الشاهد) لا يقف عند هذا الحد، بل إنه يربطنا، نفسياً، بجو الأطلال الموحي بالدمار وذلك في قوله: قف على بغداد واندُبْ مَنْ بِهَا رفَعُوا للِشَّرْقِ ذَكُراً طيبا وابْك في الأيام من قال وقد المناز الغيم تهادى صيبًا المشر الغيم تهادى صيبًا ليشر يَمِينا أو يَسارا إنَّ لي

خَرْج هذا الماءِ أَنِّي سُكِبًا إن هذا المقطع يجسد جو الوقوف على الطل والبكاء على الماضي الذي كان يعيش الخصب والعطاء:

وَقَدِيماً كَانَ خصَّباً مُثْمِراً

وأراهُ اليَوْمَ أمسى مُجْدِبَا

فعفت معالمه وذرته الرياح ، وأمست معالمه هباء « تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد » .

ويستمر الشاعر في تداعيه ، يستعيد صورة الماضي المشرقة ، علماً وعملاً ، جهاداً وتضحية ، فكراً وأدباً . ولكن ماذا حصل فحاة :

فَأَضِعْنَا كُلُّ مَا قَدْ جَمَعُوا

وَهَدَمْنَا مَا بَنُوا واحَرَبَا ومن ثم يصبح من المستحيل، في لحظة الانهيار والسقوط، أن ننتمني إلى ذلك الماضي المتألق وخير لنا أن نقطع صلتنا به

مادام البون شاسعاً بين الطرفين : لَا تَقولُوا نَحْن عُرِب إِنْنَا

لَهُم لا نَسْتَحِقٌ النَّسبَا

ولاشك أن في تأجيل الشاعر لكلمة «النسب» إلى آخر البيت، تشكيلاً مكانياً للدلالة النفسية المعاينة للتباعد السحيق بين «العرب» و «النسب» من جهة ، ولنفسيته الممزقة بين ماض ثابت وحاضر منهار .

ويلتفت الشاعر في بقية القصيدة إلى الغرب الذي كان بإمكانه أن «يأخذ» الدورة الحضارية، ويخلص الإنسانية من انهيارها، ويبني حضارة تسير على رجلين مستقيمين، وليس على عكازة من أحقاد: وأضاء الكون ماجاءوا به

من فنونِ قَدْ أَثَارَتْ عَجَبَا مِنَ سَارَ إلى العَلياءِ لَمْ سَارَ إلى العَلياءِ لَمْ يَأْخِذِ اللَّهُوَ إلَيْهَا مَرْكَبَا

ومضى في الغرب أبطال إلى

مجدهم لا يعرفون اللَّعِبَا

فَلَنَا الأَمْسَ وَهذَا يَوْمُهُمُ

مَاأَرَى الأيَّامِ إِلاَ قلباً ولكن هيهات، ففاقد الشيُّ لا يعطيه، كا يقال، والحضارة الغربية، بشهادة مفكريها، لا تمتلك شروط البناء المستقبلي العادل، بل إنها تحتضن في طياتها جرثومة الفناء والإنهيار، فتماسكها قلما يدوم، والنتيجة المحتمة عليها، انطلاقا من شروط ومقدمات موضوعية: هي الإنهيار الذي ومقدمات موضوعية: هي الإنهيار الذي اختصت به أكبر المقاطع في القصيدة والذي سنراه بصررة فعالة في قصيدة «حكمت صالح».

والشاعر الشاهد، انطلاقا من عقيدته الإسلامية التي تشع في صاحبها أنوار الأمل، وتبعث في نفسه نسمات اليقين بالإنبعاث الجديد الذي توجبه آي الكتاب وأحاديث الرسول عليه أله انطلاقاً من كل ذلك، يدعو قومه إلى تحمل المسؤولية من خلك، يدعو قومه إلى تحمل المسؤولية من بالدور الحضاري الثاني. وهو أمل فيه صرخة بالدور الحضاري الثاني. وهو أمل فيه صرخة حكمة ويقين، بعيداً عن أجواء اليأس والدمار التي لحقت الإنسان الغربي بعد الحرب العالمية، فأردته صريع المفاهيم الرومانسية والرؤى الموغلة في « الآهات »: البنى الإسلام هُبُّوا وانَهضوا

يابني المسارم عبوا والهطاوا لله الرابي الأبي لا تُنَامُوا بَلَغَ السَّيْلُ الزَّبِي واذكروا عهداً سَمَتْ أَمْجَادُكُم

فِيه حِيناً إذ سَمُونَمْ رُتّبا

وعندما نقترب من نهاية القصيدة يفجعنا الشاعر بمأساة فلسطين ، لأنه ، وهو المجهر والضمير بالنسبة للأمة ، قد أدرك بأن قضية فلسطين تشكل محور الانهيار المتبادل بين الشرق والغرب ، فمن أجل أن يظل هذا الشرق منهاراً ، ضعيفاً وعاجزاً عن الانبعاث ، فلتكن هي الشوكة في طريقه .

فَهَلسَطِين أَضيِعَتْ وَغَدَتْ

يَنْدُبُ ٱلْيَوْمَ بِهَا مَنَ نَدَبَا

جاءِها كلُّ يهودي بَدَا

هائما بين الوَرَى مغتربًا

فأقاموا شوكة في أرضها

ذلك الشرّق بِهَا قَدْ تُحِبّه ومن مميزات الشاعر أنه يمتلك طاقة جوانية خلاقة قادرة على تكثيف الحدث وبثه بصورة مركزة ، لكنها مريرة ، خاصة في المقاطع الأخيرة ، حيث يضعنا على مفترق الطريق لنختار ، ولنتحمل مسؤولية الاختيار . وفي هذه اللحظة تتجمع خيوط القصيدة لتأخذ مسارها إلى نتيجة عميقة القصيدة لتأخذ مسارها إلى نتيجة عميقة وموحدة تتحدد في تفجع الشاعر وحزنه الأليمين وهو يشهد على انهيار الحضارة في مستواها الغربي والعربي .

إيقاع الانهيار والشمس المرتقبة: (ثنائية الموت والإنبعاث).

عندُما نقراً قصيدة الشاعر حكمت صالح « النبي .. وعصر التكنولوجيا » ينتابنا شعور غريب حول قدرة الشاعر على تكثيف مأساة الانهيار الحضاري وتجسيدها في شكل نسيج متداخل الخيوط متشابك السمات ، حتى ليصعب على الدارس تشريحها ولو أنها خضعت مكانياً لشكل المقاطع لأن الحبل السري المتكون من نفسية الشاعر ورؤيته وحرارة التجربة المتدفقة أقوى من أي تقسيم أو تقطيع . بالإضافة إلى من أي تتداخل ، على المستوى الثاني ، العوالم ذلك تتداخل ، على المستوى الثاني ، العوالم التكنولوجيا ، وهذا الإمتداد التاريخي يبتعد ، التكنولوجيا ، وهذا الإمتداد التاريخي يبتعد ، أثناء تجسده في فضاء القصيدة ، عن أن

يكون امتداداً زمنياً بالمنظور الرياضي ، وإنما يصبح امتداداً حضارياً خاضعاً لسلم الإستمرار أو الانهيار ، وهي حالة ترافق أعضاء القصيدة كلها مما يبعدها عن أزمة التفكك التي تعاني منها القصيدة الحديثة في كثير من مظاهرها .

في البدء ، يُرفع الستار عن المشهد التراجيدي الذي خيّم على الحياة العربية الجاهلية :

إن هذا المشهد ، بخصائصه الموحية ، يحيل على النص الغائب الذي يقطن ذاكرة الشاعر ألا وهو الجزء الأول من قصيدة حسان السابقة ، حيث يتآكل العالم «الماضي» وتعف معالمه ، وتستسلم أرضه للجدب وانعدام الخصوبة والعطاء لأن :

« الماء إذا سال بهًا غَارَ وَجَفّا » . وفي لحظة الإنهيار هاته ، يعلن عن ميلاد شيء جديد :

« قيل يامَعْشَرُ قَدْ أُنجِبتِ الدَّنيا غُلاما سَوْفَ يَبْتَزِ الظَّلاما يَحْمِلَ الأَرْضَ عَلَى رَاحَتِه يَحْمِلَ الأَرْضَ عَلَى رَاحَتِه يَخرِج الناس من الظلمة للنور يُخرِج الناس من الظلمة للنور ألا يَاقَوْمُ قَدْ حَانَ النَّشُورُ

ويولد ( النبي/الحضارة الجديدة ) الذي سار بالإنسانية في ركب الحياة ، يؤسس أركان عالم جديد في « جلال وخشوع » .

غير أن هذه الحضارة تستحيل في الزمن الحاضر إلى مجرد تداعيات تنهض في ذاكرة الشاعر بعد ما فقدت مشروعية وجودها على المستوى الواقعي الإجتماعي .. تداعيات مؤلمة تكشف عن بعد الثنائيات الضدّية بين عالمين ينتميان إلى خلفية مذهبية واحدة ، الأول في سموه وازدهاره ، الآخر في موته وانهياره .

وتنغرس سهام الصدمة في كيان (الشاعر/المسلم) عندما لا يجد معادلاً موضوعياً للرموز التي يحملها في ذهنه مثل: خالد وسعد وابن أبي سرح، ويحس بأنها أصبحت نكرات في هذا الزمان «الرمادي». ودلالة ذلك أن الشاعر عندما أحسن بوخز الصدمة، وراح يستقصي رجال الفكر والدين، بحثاً عن تلك الرموز دون أن يجدها، استعمل المنادي التالى:

«ياخالداً ، ياسعداً » ، ونصب المنادي هنا يخالف قاعدة حركات المنادي ، فخالد وسعد معرفة ، والمعرفة في حالة النداء يبني على ما يرفع به ، ولكنه هنا لم يأت كذلك ، بل جاء منصوباً بالفتحة الظاهرة وفقاً لحالة النكرة غير المقصودة ، واتصال الحالتين معاً ( المعرفة والنكرة ) في منادي واحد يكشف أبعاد النكران الذي تتمتع به واحد يكشف أبعاد النكران الذي تتمتع به تلك الرموز في زماننا المحتضر .

وفي لحظة التداعي المستمرة ، يحتمل أن يستعيد الشاعر أحداثاً عديدة ومتنوعة من

ذلك (الماضي/الجلال)، ولكن عندما يتم التركيز على ملمح معين منه فإن ذلك يكتسب دلالة لا ينبغي للناقد أن يهملها، إنه — كي يدرك مفاتيح النص — عليه أن يدخل ذلك الملمح إلى دائرة الضوء ويسلط عليه أكثر من مجهر .. والملمح الذي تم التركيز عليه في تداعياته يتجلى في قوله عن التركيز عليه في تداعياته يتجلى في قوله عن (جَدَّتِه/الماضي):

# « حَفَّظتنِي آيةً مِنْ سُوَرةِ الفَتْجِ » .

والنص في هذه اللحظة ـــ وعبر تناصه مع قصيدة حسان الهمزية ــ يؤكد على الشحنة الحضارية التي تحملها لفظة « الفتــح » باعتبــاره لحظـــة (الانهيار/الانبعاث)، (السقوط/ النهضة) ، (الفناء/ النماء) بين عالمين متباينين .. تلك اللحظة التي باركتها السماء ، ودخلتُ عالم القرآن ، فغدت آية تتلى عبر السنين والأيام .. مجسدة فرحة الأكوان عند مشهد الفتح ، وشاهدة على سقوطنا الحضاري الحاضر ، وحاملة للوعود المستقبلية ، باعتبار أن الشرط الذي احتضنته سورة النُّصْر يتجه جهة المستقبل ، ودخول الناس في دين الله أفواجاً تظهر صورته في هذه الأيام مع الصحوة الإسلامية التائبة إلى ربها ، مما يجعلنا نتنبأ بولادة جديدة أو بفتح جديد، نتعرف فيه على أوراق تعاريفنا الضائعة ولون وجوهنا المشوه في زمن السقوط والانهيار .. ولكنْ مَتَىٰ ؟؟

« وَقَومي اتَّخَذُوا القُرآن مَهْجَوراً فَعُطُوا مثلَ أهل الكهف في قَبْوِ السَّبَاتِ ويستمر النوم والسقوط ، وتبعث الحضارة في شكلها الغربي ، فيرجو العالم الخلاص على يديها :

« إنَّ الحَضارَات الْحَديثَة ، حَمَلَتَ أعباء كُلِ الأَمْمِ حَمَلَتَ أعباء كُلِ الأَمْمِ لَمْ تَزَل بَعْدُ حَثِيثَة ، الطريق : لَمْ تَزَل بَعْدُ حَثِيثَة ، الطريق : لَمْ تَزَل بَعْدُ حَثِيثَة ، الطريق : لَمْ خَانَها قِوَاهَا اللهَيْمِ » القِيمَ القِيمَ »

والنتيجة الحتمية هي السقوط. بل إن التشكيل الزماني المرتبط بالإيقاع يجسد هو الآخر حالة التعثر فالانهيار ، إذ أن البيت الأخير من المقطع السابق: « فهي تهوي تفوي تفعيلات هي » فاعلاتن فاعلاتن فعلن » ، وكل تفعيلة من التفعيلتين الأوليتين تتكون من سبب ووتد مجموع وسبب ، وعند نطقنا لكلماتها نحس عند كل ساكن بنوع من التعثر والصمت ينتابان ألسنتنا ، وهو تعثر التفعيلة الثالثة « فَعِلْن » الحضاري ، ثم تأتي يناسب فعل « تهوي » الحضاري ، ثم تأتي التفعيلة الثالثة « فَعِلْن » المنتمية إلى أسرة « فاعلاتن » لتؤدي هي الأخرى نفس المعنى ، « فاحلاتن » من جهة ، و « الحذف » من جهة أخرى ، أحالا كلمة الحذف » من جهة أخرى ، أحالا كلمة

«عَدَم» إلى وجود مسطح لا نتوء فيه ولا ارتفاع ، بالإضافة إلى رتابة الإيقاع بعد سقوط نفس الساكنين . وأثناء قراءة البيت منغما نحس فعلا بالسقوط نحو الحضيض إلى أن نصل إلى الكسرة الأخيرة الموغلة في هذا المسار ، فيمسي الصرح والأبراج في مسرح هذا (العالم/الحضارة ) « مشهدا عيناه تبكي الدّمِنَا » .

وتستمر لحظة السقوط تلك لتشمل جميع الجوانب المادية ، بل تتعداها إلى المجالات الفكرية :

« ويعودُ النّاسُ يُفْنِي بعضهم بعضاً لأن العقل قد فُسَّخَهُ عَصْرُ الحَضَارَاتِ الهزيلَ عصر ذَبْح القيمِ عصر ذَبْح القيمِ فوق صرح المدينة « إنَّ هَذِه الفَلْسَفَاتُ « إنَّ هَذِه الفَلْسَفَاتُ

أفَلَتَتْ مِنْ يَدِهِا حَبْلَ النَّجَاةُ » فتعذر عليها انقاذ البشرية من دروب الشوك والانشطار . ولقد أدرك أبناؤها هذه الحقيقة إدراكا عميقاً ، فها هو أحدهم ، ممن تَربُوا في أحضانها يؤكد في صراحة منقطعة النظير بأن « الغرب عَرض ، وثقافته شوهاء ، إنها انعزلت عن أبعاد جوهرية » ، ويضيف : انعزلت عن أبعاد جوهرية » ، ويضيف : مضت ، أكبر مجرم في التاريخ ، إنه اليوم مضت ، أكبر مجرم في التاريخ ، إنه اليوم وبالنظر إلى سيطرته الإقتصادية والسياسية والعسكرية \_ بلا مزاحم \_ يفرض على والعسكرية \_ بلا مزاحم \_ يفرض على العالم كله غوذجه التنموي الذي يؤدي في العالم كله غوذجه التنموي الذي يؤدي في الوقت ذاته ، إلى انتحار عالمي »(1) وليس الوقت ذاته ، إلى انتحار عالمي »(1) وليس

الانتحار العالمي \_ بما أنه اختياري \_ إلا مظهراً من مظاهر الإنهيار والسقوط .. ولقد « شهد شاهد من أهلها » !!

ويستمر الشاعر في استحضار مظاهر ذلك السقوط الذي ساهمت فيه التكنولوجيا عن غير قصد ، إلا أن إيمانه يفرض عليه مجابهة اليأس الذي حاول أن يسيطر على «إليوت» في «الأرض الخراب» ، فيأمل في أن يتعانق (الحب = الإيمان) مع (الالكترون = العلم) حتى تبعث الحضارة اللائقة بإنسانية الإنسان:

« لو أن حُما ضم جُنحَيْهِ عَلَى القُطْبَيْن كَيْ يبعثَ في أحضان هذا الكوكب الدفء اللَّطيفَ

لَوْ جَرَى الْحُبُّ بأعراق

دماغ الالكترون المخيف لَمْ نَكُنْ نَخْشَىٰ على مستقبل العالم والإنسانِ شَيْئًا »

غير أن هذا العناق لن يتحقق إلا بر النبي/الإسلام) الذي أنقذ الانهيار الأول عملاد حضراته الجديدة:

« إِنَّ وَضْعاً عالِيما « إِنَّ وَضْعاً عالِيما مثل هذا هَدَّدُوهُ بِالفَنّاءُ لَمْ يَعُدَ يَمْلَكُ إِلا دَمْعَتَيْنُ رَفَعَتُهَا كَفَّهُ نَحْوِ السَّمَاء عَلَّهَا تَبْعَثُ لِلأَرضِ نَبيّا !! يُحْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظَلْمَةِ للنَّورِ يُحْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظَلْمَةِ للنَّورِ ثُمْ يَرْعَى حَق إِبْدَاعِ العُصورِ » هذا تحد قم الدَّاعِ العُصورِ »

وهنا تتحد قصيدة هاشم الرفاعي بقصيدة حكمت صالح لينطلقا نحو نهاية واحدة ،

وهي الأمل في الإنبعاث ، إنبعاث الحضارة الإسلامية التي تجد مشروعيتها وولادتها في أحاديث الرسول عليلية الذي لا ينطق عن الهوى ، وإذا كان السقوط حتميا فإن الأمل في الإنبعاث أكثر حتمية منه ، وبذلك تخلق القصيدتان «حتمية تفاؤلية» كا يسميها د . عماد الدين خليل (١٠) .

ولكن السؤال الذي يلح هنا هو: متى ؟؟ وكيف ؟؟ بل إنها أسئلة كثيرة ترفع أعصابنا وأفئدتنا إلى حالة كبيرة من التوتر والمعاناة .. والمسؤولية بأننا:

« سَنَفْتَحُ هَذَا الزَّمَانَ الْعَصِيَّا بِأَمْرِ الذي قَالَ : كُنْ فَيَكُون سَنَرفع هَامَاتِنَا لِلسَّماء سَنَرفع هَامَاتِنَا لِلسَّماء وَنَرْرَعُ عَالَمَنَا بِالضِياء »(١١)

وهي أسئلة تؤرِّق المفكرين مع الأدباء ، ألم يتساءل رجاء جارودي في قوله : « لقد أنقذ الإسلام في القرن السابع الميلادي إمبراطوريات كبيرة منهاوية ، فهل يستطيع اليوم أن يجعل لنا جواباً عن قلق ومشاكل الحضارة الغربية التي ظهرت ــ خلال أربعة قرون \_ خليقة بحفر قبر ، على المستوى العالمي ، وَقُلْبِ مَلْحَمَةٍ إنسانيةٍ مبنية ــ من مليوني سنة ـ على إبداعات وتضحيات ؟؟(١٢)» لقد ساعدني نص « جارودي » هذا على إيجاد المصطلح اللائق بحضارة العصر الحديث، إنها، بالإضافة إلى إنهيارها ، تسعى إلى « التقبير العالمي » ، حيث الأطلال تمتد هنا وهناك ، وتجسد الموت الشامل الذي ينتظر الإنبعاث ، ( وَمَا ذٰلِكَ عَلَىٰ الله بِعَزِيزِ ) .

وبعد ، فإن قضية « الموت والإنبعاث » بالنسبة للحضارات ، تخضع ، في الأدب الإسلامي ، لمنطق الحقيقة والواقع ، وليست بخاضعة لمنطق الأسطورة كا تذهب إلى ذلك الناقدة « ريتا عوض » في نقدها الأسطوري (۱۳ خاصة في ظل الإختلاف حول تحديد للمفهوم « الأسطورة » . ولقد حاولتُ أن مفهوم « الأسطورة » . ولقد حاولتُ أن أرصد تلك الظاهرة ( الإنهيار والنماء ) من خلال الرؤية الإسلامية ، ليتم التأكيد ، من

جهة ، على حضور الأدب الإسلامي وتفاعله مع القضايا الإجتماعية والحضارية ، ولندرك ، من جهة ثانية ، بأن نقدنا الإسلامي يتوجب عليه \_ حتى يكون في مستواه المطلوب \_ أن يرتاد عوالم متعددة ، وآفاق متنوعة ، ليخرج سالما من مرحلة العموميات ويدخل مراحل التفصيل والتبويب والتحليل المستفيد \_ بكل وعي وبصيرة \_ من هنا وهناك \_ بكل وعي وبصيرة \_ من هنا وهناك \_ داخل حقل الآداب الإنسانية المتنوعة .

#### هوامش البحث

- ١) سورة آل عمران ١٤٠ .
- ۲) مجلة « الثقافة الجديدة » المغربية ، العدد التاسع ، السنة الثالثة ، شتاء ١٩٧٨ ، ص :
   ١٠٢ ١٠٤ .
  - ٣ ) ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق البرقوقي .
- ٤) ديوان هاشم الرفاعي ، جمع وتحقيق محمد
   حسن بريغش ، مكتبة الحرمين \_\_ الرياض ، ط:
   ١ ١٩٨٠ .
- ه) «نحو آفاق شعر إسلامي معاصر»، حكمت صالح، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1979، ص: ٢١.
- ٢) في كتابه تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام»، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين، ص: ٢٦٢.
- ٧) في كتابه « في الشعر الإسلامي والأموي » ،
   دار النهضة العربية ، ١٩٧٩ ، ص : ٤٣ .
- ٨) لا جدال في أن مصطلح « الثنائية الضدّية »
   ينتمي إلى المنهج البنيوي ، لكن يبدو لي أنه ليس

غريباً في دلالته عن تراثنا البلاغي والنقدي ، وبإمكانه أن يكتسب مشروعيته انطلاقا من فهمنا المتطور لد « الطباق » و « المقابلة » في البلاغة العربة .

٩) « وعود الإسلام » ، روجیه جارودي ، الدار العالمیة للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ١٩٨٤ ، ص
 ۱۳ — ۲۲ .

۱۰) عماد الدين خليل « إبن خلدون إسلاميا »، المكتبُ الإسلامي ، الطبعة الأولى ، المحتبُ الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٣ ، ص (٧٠).

۱۱) من قصيدة «الطريق» للشاعر المغربي حسن الأمراني، مجلة «الفرقان» المغربية، ع ٣، سي ١ ، ١٩٨٤.

١٢) المرجع السابق، ص ٢٥.

١٣) ريتا عوض ، «أسطورة الموت والإنبعاث في الشعر العربي المحديث » ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة الأولى ، أبريل ١٩٧٩ .



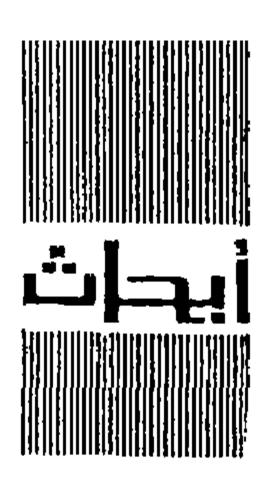

# أبو الحسن الأشعري ومنهجه الوسطى

د . بركات محمد مراد سيد المدرس للفلسفة الإسلامية بقسم العلوم الإجتاعية كلية التربية حين شمس كلية التربية ـــ جامعة عين شمس

يعتبر أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة بغير منازع ، ورائد الحركة المعتدلة أو ما يمكن تسميته بالوسطية في الفكر الإسلامي العقائدي ، وقد جاء في وقت كان الإسلام في أشد الحاجة إليه ، فقد كان عصره مفعم بتيارات الصراع والمناظرة بين عضره مفعم بتيارات الصراع والمناظرة بين الخوارج الذين أثاروا الفتنة في كل مكان ، وقادوا كثيراً من الثورات الدموية ، ووصموا بالكفر مرتكبي الكبائر ، في أوج بالكفر مرتكبي الكبائر ، في أوج أزدهارهم .

وكان المعتزلة ، رغم ريادتهم للفكر العقلي وقولهم بحرية الإرادة الإنسانية ودعوتهم إلى

تحمل الإنسان المسئولية بوصفه يحمل دعائم هذه المسئولية ، وعليه القيام بتبعاتها خاصة وأنه بالعقل صاحب الأمتياز بين الخليقة ، قد زجوا بالعقل في كل المشكلات ، وخاصة تلك المتصلة بصفات الله تعالى وأسمائه ، والتي لا يجوز تحكيم العقل فيها بذلك التبجح الذي سار عليه المعتزلة في حل النبجح الذي سار عليه المعتزلة في حل مشكلاتهم العقائدية وتفسير أصولهم الفكرية ، حتى بلغ بهم الأمر أن فرضوا مفاهيم إنسانية كالصلاح والأصلح ، ووضعوا واجبات على الذات الإلهية ، تتنافى مع القدرة المطلقة والسلطان اللائق بالذات الإلهية .

هذا في وقت كان هناك التيار السلفي يقف على الضد من ذلك ، يسلم بالنصوص ويحملها على ظاهرها دون تأويل ، مما أوقعه في القول بالتشبيه أو لزم عن تسليمه مثل هذا التشبيه ، بل وذهب بعض منهم إلى التجسيم فيما يتصل بصفات الله تعالى عند فهمهم الكثير من الآيات المتشابهة .

فكان للأشعري مع كل هؤلاء مساجلات ومناظرات تفخر بها صفحات التاريخ الفكري للعالم الإسلامي، وبعد أن كان المسلم يقف في حيرة من أمره ، لا يدري إلى أي فئة ينحاز وفي أي إتجاه يلقى بمرساة قاربه ، بعد أن تلاطم به الموج وسط كثير من الأنواء والعواصف الفكرية ، وجد أخيراً مرفأ مطمئنا يستقر على شاطئ العقل والنقل ، وبعد أن انقشع عن ميادين الصراع غبار المعارك، بدت في الأفق الإسلامي إتجاهات الإمام الأشعري ولمساته الخاصة في تعرضه لمشكلات الفكر الإسلامي، والحلول التي قدمها لعلاج أدوائها في سبيل الوصول إلى خاتمة المطاف لتهدئة مواطن الصراع، ووضع حد للمجادلات التي أقلقت العالم الإسلامي ردحاً طويلاً من الزمان ، وأشاغت في الأفق جواً من التوتر المشدود .

وكان العلاج الفكري الذي قدمه الأشعري ، يتبدئ واضحاً ، في تلك الروح الوسطية السائدة في معالجته لمراكز النزاع الحساسة في

قضايا الفكر الإسلامي، فقد هاله أن تتشعب بالمسلمين الخلافات والخصومات وأن يتفرقوا شيعاً وأحزاباً ، كل فرقة تعادي أختها ، فكان لابد من العلاج ، وكان هذا الأسلوب الوسط ، الذي أنتهجه الأشعري ليرأب به الصدع ، ويجمع الشمل .

ولذلك فليس بغريب على الأشعري وقد أراد الحقائق لذاتها ، وأمن بأن عليه إدراك هذه الحقائق على الوجه الأكمل ، أن نراه وقد تألب على عوامل بيئته الإعتزالية التي أنشأته وتغذى بلبان أفكارها ، وصار له مذهب خاص يتميز به ، ولمسة خاصة يضع بها البلسم الشافي على النقط الحساسة في السراع ، لتلتئم وتشفى ، ويتوقف ما تنفثه الصراع ، لتلتئم وتشفى ، ويتوقف ما تنفثه الغلبة في بلاد الإسلام لاتزال إلى اليوم لذهب الأشاعرة كا يذكر ذلك الشيخ مصطفى عبدالرزاق في كتابه « التمهيد » مصطفى عبدالرزاق في كتابه « التمهيد » بكل فخر .

#### مرحلة التحول:

ولد علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري بالبصرة عام ٢٦٠ هـ، وينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله عليه في وأحد الحكمين عن علي كرم الله وجهه في مهزلة التحكيم المعروفة بين علي ومعاوية . فالأشعري بذلك ينتمي إلى أسرة عربية فالأشعري بذلك ينتمي إلى أسرة عربية خالصة لها مكانتها الدينية ومركزها الإجتماعي الخطير بين العرب .

التحق الأشعري بعد نشأته بالمعتزلة مبكراً ، ودرس مذهب الإعتزال على الجبائي رئيس المعتزلة في البصرة في ذلك الوقت ، واستمر في الدراسة حتى بلغ في الإعتزال مبلغاً خطيراً ، كان له أكبر الأثر في تقدير استاذه له وإنابته عنه في كثير من المناقشات والمناظرات التي كان يدعى إليها .

وقد ألف الأشعري في هذه الفترة من حياته كتباً كثيرة في نصرة هذا المذهب والدعاية له ، وظل كذلك حتى بلغ الأربعين من عمره ، ثم حدث أن اعتزل الناس وغاب في بيته خمسة عشر يوماً كاملة خرج بعدها إلى المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة ، ورقى كرسياً ، ثم نادى في الناس قائلاً : إنه قد ترك مذهب الإعتزال وتاب مما كان عليه وأنه معتز إظهار معايب المعتزلة وفضائحهم وأن ينخلع من عقائده السابقة كا ينخلع من ثوبه هذا ، ثم خلع ثوباً كان عليه ورمى به إلى الناس .

ويعلل الأشعري نفسه أسباب تحوله \_ كا وردت في « تبيين كذب المفتري » لأبن عساكر ، و « طبقات الشافعية » للسبكي إنما يعود إلى رؤيته للنبي عليسية ثلاث مرات في نومه آمراً له بنصرة المذاهب المروية عنه ، فإنها الحق ، وواعداً له في المرة الأخيرة بتأييد الله له ، وكان مستنده في صدق هذه الرؤية أحاديث صحيحة وردت عن النبي في أن من رآه في النوم فقد رآه حقاً ، لذلك رأى

أن من واجبه أن يذعن للأمر وأن يترك ما هو عليه بالعودة إلى الكتاب والسنة وما فيهما من المذاهب الحقة.

ونعتقد أن الرؤيا هي السبب القريب والمباشر لهذا التحول ، أما الأسباب البعيدة والعميقة فترجع إلى المشاكل النفسية والروحية التي شعر بها في نفسه ، فإن مذهب المعتزلة وبالأخص على الصورة التي كان يحكيها لأستاذه الجبائي ، والتي كانت تحمل في طياتها كثيراً من المشاكل التي لا تجد لها حلاً مرضياً ، والدليل على ذلك تلك حلاً مرضياً ، والدليل على ذلك تلك المشكلة الأخوة المعروفة بمشكلة الأخوة المشكلة الأخوة المعروفة بمشكلة الأخوة الجبائي ذات يوم عن ثلاثة ، مؤمن وكافر وصبي ، قائلاً : ما عاقبتهم ؟

فأجاب: قائلاً: المؤمن من أهل الملكات، الدرجات، والكافر من أهل الهلكات، والصبي من أهل النجاة، فرد الأشعري عليه سائلاً: هل يستطيع الصبي أن يكون من أهل الدرجات ؟ فقال: لا .

فقال الأشعري: ولم ؟ فرد الجبائي: لأنه يقال له إن المؤمن إنما نال هذه الدرجات بالطاعة وليس لك مثلها. فرد الأشعري قائلاً: فإن قال الصبي لم أقصر ولكني مت قبل أن أتمكن من عملها، فأجاب الجبائي إن الله يقول له كنت أعلم انك لو بقيت لعصيت، فكانت مصلحتك في الموت صغيراً، فرد عليه الأشعري: فإذا قال

الكافر ، ولماذا يارب لم تراع مصلحتي أنا الآخر ، فأموت صغيراً ، وأنت تعلم انني حين أكبر سأكون كافراً !! فلم يحر الشيخ جواباً . ( طبقات الشافعية ج ٢ ) .

وفي الحقيقة نعتبر أن هذه المشكلة أو المفارقة قد كشفت حقيقة المعتزلة للأشعري بعد أن دان بمذهبهم قرابة ثلاثين سنة ، وقد أنتسب إليهم أول الأمر ، لأن على الجبائي كان زوجاً لأمه على ما تحكى بعض الروايات وقد تأثر به الأشعري في مستهل حياته ، خاصة أنه رئيس فرقة من المعتزلة ، وصاحب باع كبير في هذا المدهب ، ولكن الأشعري رأى أن طريقة المعتزلة عامة في إعتادهم على العقل بشكل أساسي في العقائد وأصول الدين وخاصة بالصورة التي أتبعوها في فهم العقائد وأن تلك الأصول ستؤدي بالإسلام إلى الدمار ، كما وجد من جانب آخر أن طريقة المحدثين والنصوصيين ستؤدي إلى الجمود والأنهيار ، مع ما في ذلك من تفرقة كلمة الأمة وغرس بذور الشقاق بينها ، وأنه من الخير لهذا أن يلتقي العقليون والنصيون منها على مذهب وسط يوحد القلوب ويعيد الوحدة إلى الصفوف مع إحترام النص والعقل معاً .

فكان هذا المنهاج الذي أرتضاه الأشعري جامعاً بين الشتيتين، والآخذ من كلا الأمريين بطرف، فسنجده في معظم المسائل الكريين بطرف، فسنجده في معظم المسائل الكلامية والعقائدية مزاوجاً بين كلاً من

العقل والنقل، مزاوجة لا تجعل لأحدهما الغلبة والأنفراد دون الآخر، وسنجده قد وفق في ذلك إلى حد كبير، خاصة وأنه قد توفرت له وسائل التوفيق وتزود في حياته العلمية بكل أدوات المعرفة، فقد كان على علم واسع بالقرآن الكريم وآباته وعلى معرفة كبيرة بأحاديث الرسول الصحيحة، وفوق كبيرة بأحاديث الرسول الصحيحة، وفوق كل ذلك على درجة كبيرة من الجبرة والتمرس بالعقليات والجدليات التي أحسنها طويلاً على يد أكبر أساتذة الإعتزال في عصره.

وقد جاءت بعد ذلك فترة حياة الأشعري بعد تحوله خصيبة وذات ثراء ، ليس فقط بالنسبة لمؤلفاته الغزيرة والتي بلغت أكثر من مائة كتاب ، رد في بعضها على فلاسفة اليونان خاصة أرسطو في كتابه «السماء والعالم» وكتابه «الآثار العلوية» ، كا رد في بعضها على أصحاب التناسخ والدهرية والجوس والمشبهة والخوارج وبقية الفرق الإسلامية ، وخص المعتزلة بالنصيب الأوفر من نشاطه ، حيث ألف عدة كتب في الرد على على على الجبائي والبلض والأسكافي وأبي ما أكثر من ذلك حيث كتب كتباً للرد بل أكثر من ذلك حيث كتب كتباً للرد على نفسه يوم أن كان معتزلياً .

ليس لهذا السبب فحسب كانت حياته خصيبة ، بل لسبب آخر ، وهو أن دروسه في المسجد الجامع بالبصرة ، كانت تعج

بطلاب العلم من كل فج ، ولعل مما زاد في إقبالهم عليه ما كان يتمتع به من نفس طيبة وروح مرحة ودعابة لطيفة كانت تبدد الملل وتجدد نشاط الأرواح وتأخذ بمجامع القنوب على ما يذكر ابن خلكان . وكان بالإضافة إلى كل ذلك يجيب على كل مسألة أو إستيضاح يرد إليه من سائر البلاد الإسلامية .

ولم يكن الأشعري أستاذاً في علم الكلام وعلوم العقائد فحسب ، بل كان مؤرخاً للفرق وللمذاهب الإسلامية بلغ درجة كبيرة من الموضوعية والنزاهة والحياد ، ولا أدل على ذلك من كتابه « مقالات الإسلاميين » الذي حكى فيه مذاهب خصومه بأمانة وإخلاص منقطعة النظير بشهادة كل الباحثين ، وبرهن به بالإضافة إلى ذلك على سعة أفقه وغزارة مادته . هذا علاوة على تأليفه كتاب في « القياس » وآخر في « الاجتهاد » وفي « خبر الواحد » ومؤلفات عدة في الرد على ابن الراوندي في إنكار التواتر، وقد كانت فتنة ابن الراوندي قد استشرت بين النفوس الضعيفة ، وكانت في أشد الحاجة إلى من يفند تهافتها ويقضى عليها بشكل علمي وفلسفي، اضطلع به الأشعري، كما ألف في تفسير القرآن وفي الأخبار .

نقد الأشعري لمنهاج الحنابلة: وفي تصحيح العقائد، وتقديم منهج سليم لفهمها، يبدأ الأشعري بنقد الحنابلة الذين طعنوا في من أراد تأييد الدين بعلم الكلام مستدلين على ذلك بأن الأبحاث الكلامية بدعة وضلالة ، لم يؤثر عن النبي وأصحابه شيء في ذلك . فيدلل الأشعري على خطأهم بأنه ليس صحیحاً إن كل بحث حول أمر لم يبحثه الرسول يعتبر بدعة أو ضلالة. ولو كان الأمر كذلك للزم أن يكون الصحابة كلهم والتابعون على كثير من الضلال لأنهم قد بحثوا في أشياء لها تعلق بالدين من جهة التشريع لم يرد فيها نص عن الرسول ، حيث بحثوا لفظ البائن والحرام في الطلاق مثلاً ، كما بحثوا مسائل العول والجدات في علم الفرائض ، والدليل على عدم ورود نص فيها وقوع الخلاف بين الصحابة في الحكم عليها، ولو كان هناك نص ما وقع الإختلاف .

وكل ما فعله مالك والثوري وغيرهم من التابعين في المسائل التي لم يرد فيها نصوص من الشريعة ، أنهم قاسوا ما يجهلون على ما يعرفون من الأصول ليستنبطوا أحكامها وقد تم لهم ما أرادوا ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلماذا يحرمون عليه أن يدرس المسائل التي تتعلق بأصول الدين أيضا كي يردها إلى الأصول المتفق عليها من العقل والحس والبديهة .

ثم يبرر الأشعري عدم إشتغال النبي عَلَيْكُ وأصحابه بهذه الأبحاث ، لأنه لم تحدث في عهده وقائع معينة أو شبه مخصوصة مما أثاره خصوم الدين في عهده ، فلم يتحدث فيها مفصلة وأكتفى بأصولها ، الموجودة في الكتاب والسنة وترك للعلماء فضل إستنباط الردود المفصلة على المشاكل المعنية عند حصولها .

ويبرهن على صحة هذا الأشعري بقوله أنه عندما قال الحبر اليهودي لرسول الله: « ما أنزل الله على بشر من شيء » ملوحاً بذلك إلى إنكار نبوة محمد وإنهامه بالكذب، قال القرآن في الرد عليه: ﴿ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ﴾ وهذا يعني الكتاب الذي جاء به موسى ﴾ وهذا يعني أن القرآن قد ألزم الحبر بما يعترف بصحته ، وهذا أصل من أصول الأشعري في إلزام الخصوم بما يسلمون به .

وحين جاء المشركون إلى النبي عليه قائلين حين نزل عليهم قوله تعالى : ﴿ إِنْكُم وَمَا تَعْبِدُونَ مِن دُونَ الله حصب جهنم ﴾ إذن ياعمد فعيسى وعزير والملائكة في النار لأنهم معبودون ؟ قال النبي الكريم في إجابتهم لا لأن الله تعالى قد قال : ﴿ إِنْ الدّين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾ . فمم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾ . وهذا يعني أن النبي لم يسكت عن إستدراك مغالطة الخصم والرد عليه وضرورة ملاحظة الآيات كلها قبل الإعتراض ، وهذا أصل من أصول الأشعري .

كا يدلل الأشعري على جواز الإستدلال والبرهنة على حدوث العالم، بذلك الإستدلال الذي قام به إبراهيم عليه السلام حين رأى القمر والشمس آفلين، وأدرك عقلياً أن الإله لا يجوز عليه الأفول والتغير الذين هما من سمات الحوادث.

كما يبرهن الأشعري على وجهة نظره في صحة علم الكلام وإستدلالاته ـــ وهو قد وضع كتاباً في إستحسان الخوض في علم الكلام ـ بذلك الدليل الإلمي الذي يثبت الوحدانية لله تعالىٰ في قوله: ﴿ لُو كَانَ فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كه ويرد الأشعري أغلب براهين المتكلمين من التمانع والتغالب إلى هذه الآية وما يشبهها من الآيات، ويسوق لذلك كثير من الآيات الكريمة التي استخدم فيها الإستدلال لدحض الخصوم من الملاحسدة والكفسرة والمشركين . ولذلك كله فالقرآن والسنة في نظر أبو الحسن الأشعري لم يهملا العقل، ولم يحرما النظر والاستنباط وإذن فإستعمال العقل في فهم الشرع وتأييده ليس ضلالة كا يفهم هؤلاء الحنابلة .

## نقد الأشعري للمعتزلة:

ولكن نقد الأشعري للحنابلة ، لا يعني أنه بوافق المعتزلة في إستخدامهم للعقل إلى آخر مداه ، وإقحامه في غير شأنه ، فإن ذلك في نظره قد أدى عند المعتزلة إلى نفي الصفات عن الله تعالى ، حتى وقعوا في الصفات عن الله تعالى ، حتى وقعوا في

التعطيل، فليس الله في نظرهم علم ولا قدرة، مع أن ذلك مخالف للبداهة من جهة، ويؤدي إلى نفي كونه عالماً قادراً من ناحية أخرى، لأن كونه عالماً قادراً معلل في العقل بأن له علماً وقدرة فإذا أنتفيا كا يقول المعتزلة إنتفى كونه عالماً قادراً، لأن إنتفاء المعلول والعلة يؤدي إلى إنتفاء المعلول قطعاً، وقد أداهم ذلك إلى وضع الله في صورة مجردة لا يستطيع العقل أن يتصور وجودها.

كا أن المعتزلة قالوا أيضاً إن الله لا يريد الشر مع أنه موجود في العالم ، بل وغالب فيه ، ومعنى ذلك أن الله لا يريد أغلب ما يقع في ملكه من أفعال ، وهذا يستلزم أن يكون موصوفاً إما بالضعف ، فلا يستطيع أن يحول بين الشر وبين الوجود والغلبة ، وإما بالغفلة فهو لا يدري ما يقع في ملكه . (اللمع: ص ٣٤).

وإذا كان الناس باسم العقل عند المعتزلة هم المخالقون لأعمالهم خيراً كانت تلك الأعمال أم شراً ، فمعنى ذلك أن الله تعالى قد شاركه في أخص صفاته وهي الخلق ؛ ملايين الشركاء من البشر الذين يعتبرون في هذه الصفة أقدر منه ، لأنه لا يخلق إلا الخير ، ولدلك كان مذهب المعتزلة في رأي الأشعري شراً من مذهب المعتزلة في رأي الأشعري شراً من مذهب المجوس الذين جعلوا له شريكاً واحداً هو الشيطان ، ولم يجعلوه أوسع إختصاصاً من

الخالق لأنه لا يخلق إلا الشر في رأيهم ، ومن ناحية أخرى فإن الله في رأي المعتزلة لا يملك الخيار حتى في دائرة الخير من أعماله المخصصة له منهم ، بل واجبه أن يفعل الصلاح والأصلح حتماً ، ومن واجبه أن يضع يضع الطائعين في الجنة وأن يقذف بالعصاة إلى النار من غير إستثناء ، كا أن من واجبه أن يلطف بعباده ، فينصب الآيات الدالة على وجوده ، ويجب عليه أيضاً وإلا لم يكن إلها أن يعوض الناس عن آلامهم ، فأي إله هذا الذي لا يملك صفة ولا خياراً ، بل يعيش محدوداً في نطاق خاص من الأعمال يعيش محدوداً في نطاق خاص من الأعمال قد حددته له عقول المعتزلة ومنهجهم .

وبناء على منهاج المعتزلة العقلي فقد حكموا على أن كلام الله تعالى \_ القرآن الكريم \_ حادثاً لفظاً ومعنى ، وهم بهذا قد ذهبوا بجلال القرآن وعظمته في نفوس المؤمنين به ، كا أنهم أنكروا الرؤية باسم العقل ، فسلبوا بذلك المؤمن أسمى ما يطمع فيه في الآخرة وهو رؤية خالقه الذي عبده على غيبة منه ، إنتظاراً لهذه السعادة الأبدية التي يمنحها الله لعباده المخلصين في الآخرة .

ولم يكتفوا بكل ذلك ويلتزموا الأدب مع حديث رسول الله وما ورد في الكتاب العزيز الذي جاء به ، بل أولوا الآيات ، وأنكروا السنة وهي صريحة وصحيحة ، ففتحوا بذلك باباً للشكاك والطاعنين بعد أن أنكروا أحد أصلى الدين وهي السنة المطهرة ، كا

أنكروا الشفاعة ، وأنكر بعضهم دوام الجنة والنار ، كا أجمعوا على إنكار عذاب القبر والحوض ، تبعاً لتحللهم من الإلتزام بالسنة وتأويلهم ما ورد في القرآن عن ذلك ، مع هدمهم القياس في الأمور الفرعية وإبطالهم من قواعد التشريع الأساسية .

وفوق كل ذلك فقد كفّر المعتزلة بعضهم بعضاً ، ولم ينجح المذهب العقلي أو مذهب الإعتزال في إصلاح النفوس وتطهير القلوب وحمل الناس على العمل الصالح ، ولا أدل على ذلك من سلوك المعتزلة أنفسهم ، فإن كثيراً منهم كانوا فسقة ، لا يتورعون حتى عن التظاهر بفسقهم ، وهذا منطقي ، لأن الجدل العقلي إذا أدى إلى نضوج العقل من ناحية ، فإنه يميت العاطفة من ناحية أخرى ، أما السلوك الطيب في الحياة فأثر من آثار القلوب العامرة بالعواطف النبيلة ، ولذلك فمتابعة العقل كا فعل المعتزلة يعتبر مضادر الدين الأساسية .

ومن هنا يبرز منهاج الأشعري في المزاوجة بين النص والعقل ، ذلك المنهاج الوسطي الذي هو عاولة إدراك وفهم النص في ضوء العقل أو السير وراء العقل في حدود من الشرع ، لأن العقل إذا ترك وشأنه إتبع هواه ، ولكنه بالشرع يتبع هداه ، وفرق بين الهوى المضل بالشرع يتبع هداه ، وفرق بين الهوى المضل وبين الهدى الذي يعصفهم من الزلل والعثار .

مذهب الأشعري في ضوء هذا المنهاج:

يبرهن الأشعري على وجود الله تعالى بفكرة حدوث العالم ، حيث يقول بأنه من غير المعقول أن يتحول القطن إلى ثوب منسوج من تلقاء نفسه ، والمدر إلى آجر ثم إلى بيت شامخ من غير بان ولا صانع، فليس من المعقول أن ينتقل الإنسان في أدوار حياته المختلفة بذاته، وما يقال بالنسبة للإنسان يقال أيضاً بالنسبة لغيره من الكائنات ، وإذن فالعالم بأسره في حاجة إلى من يدبره ويسير به إلى الغاية من وجوده ، خاصة أن العالم بما فيه من الأجسام لا يخلو من الإنتقال والتغير ، وما كان كذلك فهو معدث ، فالعالم بجميع أجزائه معدث ، ويستتبع ذلك إلى جانب إحتياجه إلى ناقل ومدبر إلى موجد يوجده من العدم ، وهذا المدبر والموجد هو الله تعالى .

كا يدلل الأشعري على قدم الله تعالى ، بأن العالم الحادث ، لابد له من محدث ، والله هو المحدث له ، يجب أن يكون قديماً وإلا إحتاج إلى محدث ، ويتسلسل هذا الأمر ، كا يجب أن يكون غير مشابه للحوادث ، لأنه لو كان مشبها لها لكان حكمه في الحدوث حكمها ، فهو ليس بجسم .

كما أن القول بالحدوث كوصف للعالم في رأي الأشعري ، يستتبع أن يوصف الله بالحياة والقدرة ، لأن العجزة والموتى لا يخلقون شيئاً ، والعلم لأن هذا العالم يدل على الحكمة والإبداع والخلق يقتضي العلم

والحكمة كما هي متبدية في كل مظاهره وغاياته ، بل يقتضي كونه مريداً ، لأن الخلق من عدم يتطلب إختياراً من الفاعل ، لأنه لابد قبل تعلق قدرته بالحادث أن يختار وأن يحدد الوجه الذي يكون عليه الخلق من بين الوجوه الممكنة للإيجاد ، بل ويستلزم فكرة الحدوث أيضاً أن يكون الله سميعاً وبصيراً ومتكلماً ، لأنه لو لم يكن موصوفاً بشيء من هذه الصفات لكان موصوفاً بأضدادها، مما يدل على حدوث من جازت عليه، والحدوث ينافي القدم الثابت للذات. ولذلك ففكرة الحدوث قد إستلزمت في رأيه القول بأن الله موجود وقديم وغير مشابه للحوادث وبسيط غير مركب وباق إلى الأبد أيضاً ، لأن ما ثبت قدمه إستحال عدمه ، كما استلزمت أيضاً القول بأنه حي قادر مريد وليس ذلك فحسب، بل كونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً (اللمع: ص ٢٣،

ولم ينس الأشعري أن يستغل فكرة النظام والغائية المتمثلة في الكون في إثبات أن الله واحد بمعنى عدم التعدد ، وما يترتب على ذلك من إستحالات ومفارقات إن فرض العكس . ( اللمع : ٤ ، ٥ ) .

وفيما يخص صفات الله تعالى، فيرى الأشعري أن السالب منها لا يقتضي أمراً وجودياً زائداً على ذاته تعالى، فمعنى قولنا واحد، أنه لا شريك له، ومعنى قولنا قديم أنه لا أول له وهكذا. ولكن الأوصاف

الإيجابية في رأيه كوصف عالم وقادر مثلاً تتطلب في رأيه خلافاً للمعتزلة أن يكون الباري موصوفاً بالعلم والقدرة ، وهكذا على معنى أنها صفات وجودية زائدة على ذاته :

فمعنى العالم عنده بداهة من له علم فإن « من لم يعلم لزيد علماً لم يعلمه عالماً » وإذا كان وصف عالم مثلاً معللاً في المشاهد بأن له علماً ، فيجب أن يكون الأمر في الغائب كذلك ، لأن هذا تعليل عقلي ، والتعليل العقلي لا يختلف شاهداً وغائباً .

ويقول مدللاً أيضاً إذا كان الله عالماً كم تسلم المعتزلة ، فإما أن يكون عالماً بنفسه أو بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه ولا جائز عقلاً أن يكون عالماً بنفسه وإلا صار العلم عالماً والعالم علماً والذات بمعنى الصفات ، وإذن فهو عالم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه ، بل أمراً زائداً على ذاته ، وما يثبت في العلم يجب أن يثبت في سائر الصفات في العلم يجب أن يثبت في سائر الصفات لجريان هذا الدليل فيها . وما يثبت للعلم والقدرة يثبت للإرادة ، ويبرهن الأشعري على ذلك بأدلة من العقل ويتبعها بنصوص على ذلك بأدلة من العقل ويتبعها بنصوص من القرآن تؤيد وجهة نظره .

ولكن إذا كانت هذه الصفات وجودية وقديمة ، وهي متغايرة في ذاتها ومغايرة للذات ، على ما يذهب الأشعري ، فمعنى ذلك القول بتعدد القدماء ، وهو باطل لنافاته صفة الوحدانية الثابتة لله تعالى نصا وعقلاً ، وهذا هو الإعتراض الذي يثيره وعقلاً ، وهذا هو الإعتراض الذي يثيره

واصل بن عطاء رأس المعتزلة. فيقول الأشعري مجيباً:

إن تعدد القدماء في ذاته لا ينافي الوحدة الواجبة لله بالشرع والعقل، وإنما ما ينافيها هو تعدد القدماء المتغايرة ولا تغاير هنا بين الله وصفاته ، ولا بين الصفات بعضها مع بعض « فإن معنى الغيرية جواز مفارقته أحد الشيئين للآخر على وجه من الوجوه » ( اللمع : ص ١٧ ) . ولما كان الله أزلياً بل، وأبديا وصفاته كذلك فإنه لا يتصور إنفصال بين الذات والصفة ضرورة إتصافها بها في جميع الأوقات كما لا يتصور إنفصال بين الصفات بعضها مع بعض ضرورة إجتماعها معاً أزلاً وأبداً في ذات الله تعالى وهي أزلية أبدية. ولذلك كانت هذه الصفات لا يصح وصفها بأنها هي هو وإلا لعدنا إلى رأي المعتزلة ، ولا أنها غيره وإلا لسلمنا بإعتراضهم.

أما فيما يخص العدل الإلهي، فيرى الأشعري أن الله تعالى هو الفاعل لجميع الأشياء بما فيها أفعال الإنسان كلها خيراً كانت أم شراً، وضرورة كانت أم اختياراً، ولكنه يخلق الشر شراً لغيره لا له، ولا يصير بهذا الحلق شريراً بل الشرير هو ذلك الذي خلق الشر له وقام به . كما يرى الأشعري أن الله له أن يفعل ما يشاء وهو عادل في كل الغمنين ويدخل الكافرين » لأنه المالك المؤمنين ويدخل الكافرين » لأنه المالك القاهر الذي ليس بمملوك ولا فوقه مبيح ولا

آمر ». ولا يقبح منه ذلك لو فعله لأن الشيء إنما يقبح منا لأننا نتجاوز به ما رسم لنا ونأتي مالا حق لنا في إتيانه . وليس هناك من رسم له الرسوم وحد له الحدود حتى نحكم بقبح أعماله إذا تجاوزها ، وقبح الأشياء وحسنها راجع إليه . ومعنى هذا في مذهب الأشعري أن الحسن والقبح في الأشياء ليس ذاتياً كا تقول المعتزلة ، بل شرعياً يعود إلى وصف الله له بالحسن أو القبح ، فمهمة الشرع هي الإثبات لا القبح ، فمهمة الشرع هي الإثبات لا الإخبار ويجوز أن تتغير صفات الأشياء الأشياء حسناً وقبحاً تبعاً لمشيئة الله تعالى .

ومن هنا يرى الأشعري أن فعل الصلاح والأصلح وكذلك اللطف والعوض عن الالآم ليس بواجب على الله ، وهذا لا يستدعي أن يكون الله بخيلاً ، لأن البمخل إنما يجب بمنع مستحق إستحق على من بخل والله لا يجب عليه شيء، بل هو في جميع نعمه روحية كانت أو مادية جواد متفضل، وللمتفضل أن يفعل وله ألا يفعل. فقدرة الله مطلقة تخلق كل شيء وتفعل أي شيء وتمتنع عن أي شيء من غير أن يكون هناك حق لأي كائن في أي نقد أو لوم ، فهو الله المالك القاهر المنزه عن التحديد بالقيود والخضوع للرغبات . ولنا أن نسأل إذا كان الله يعلم كل شيء ما كان وما سيكون ويريد كل شيء حتى أفعال المخلوقين ، ويخلق كل شيء، وليس للإنسان في فعله خلق ولا إيجاد ، فما نصيبه في هذا الفعل حتى يترتب عليه مسئوليته ؟

يجيب الأشعري على ذلك ، بأن علم الله المطلق بما كان وما هو كائن وما سيكون ، علم كشفي ، ولا دخل له فيما يحدث للإنسان وأفعاله ، وإرادة الله المطلقة هي بناء على علمه السابق ، فلا جبر يقع من جهتها على المخلوقين وأفعالم . ثم يفرق الأشعري على المخلوقين وأفعالم . ثم يفرق الأشعري فيما يتصل بأفعال الإنسان بين الحركات فيما يتصل بأفعال الإنسان بين الحركات والأفعال الإضطرارية والأخرى الإختيارية الإنسان من أما الأولى فلا دخل لإرادة الإنسان فيها . وأما الثانية فهي التي يتحمل نتائجها الإنسان ، لأنه يشعر بصدورها عنه لقدرته وإستطاعته عليها .

ولكن الأشعري \_ من أجل الكشف عن علاقة القدرة الإلهية المطلقة بالقدرة الإنسانية المحدودة \_ يرى أن هذه القدرة أو الإستطاعة لا يمكن أن توجد في الإنسان سابقة على فعله \_ لأن قدرة الإنسان عرض والعرض لا يبقى زمانين ـــ وجودها في الإنسان مقارن لوجود الفعل. وهذه القدرة وإن كانت غير خالقة ، فهي قدرة كاسية : بمعنى أن العبد حين يريد الفعل ، فإنه يخلي نفسه لإكتساب الفعل ، وفي نفس الوقت يفيض الله عليه قدرة حادثة تكون مهمتها كسب الفعل ، لا خلق الفعل المخلوق بقدرة الله تعالى خلال قدرة الله . وقدرة الإنسان هنا شرط أساسي لابد منه لبروز هذه الأفعال على يد العباد ، ومعنى هذا أن الأشعري قد وضع كسب الإنسان لأفعاله مكان خلقه لها كنصب مصحح للثواب والعقاب في رأيه .

ويتضح لنا من هذا أن الإرادة وحدها في مذهب الأشعري هي حجر الزاوية في مفهوم «الكسب» وهي مناط المسئولية ، لأن العبد إذا أراد الفعل وخلى نفسه له تعلقت إرادة الله به خلقاً فيمنحه القدرة الحادثة لتقبله ، فيتم الفعل بذلك من العبد كسباً ، فتكون قدرة الله لخلق الفعل ، وقدرة العبد كسب الفعل ، وهذا يعني في مذهبه أيضاً أن القدرة الحادثة شيء لابد منه ليتم صدور الفعل على يد العبد ، والأشعري هنا يشبه الفيلسوف الألماني كانط الذي حصر الخير الفيلسوف الألماني كانط الذي حصر الخير ، والشر في « الإرادة الحرة » التي تريد الخير ، والشر من الأعمال .

أما مشكلة خلق القرآن ، أو صفة القدم والحدوث التي تنسب لكلام الله ، فقد ذهب كثير من الظاهريين والحشويين إلى أن كلام الله تعالى \_ القرآن \_ قديم بألفاظه وحروفه ، حتى الأوراق التي كتبت عليها ، وذهب على الضد من ذلك المعتزلة إلى أن كلام الله تعالى حادث خلقه الله تعالى وأحدثه بعد أن لم يكن .

ولكن الأشعري بمنهجه الوسطي يثبت أن كلام الله قديم مخالفاً بذلك المعتزلة الذين يقولون إنه حادث ، ويقدم في ذلك أدلة كثيرة نقلية وعقلية في كتابيه « الإبانة » و « اللمع » . والكلام القديم الذي يعنيه هو الكلام النفس القائم بذات الله تعالى ، وليس ذلك بحروف ولا أصوات ، وهو واحد لا

يتغير بتغير الإعتبارات ولا يختلف باختلاف، الألفاظ، وهذا الكلام النفس هو القديم الأزلي القائم بذاته تعالى وهو كلام الله حقيقة، أما هذه الحروف والكلمات التي تقرأ بالألسن وتسمع بالآذان أو ما يطلق عليه اسم القرآن بطريق المجاز أو الحقيقة المشتركة فهو حادث ومع ذلك فهو معجز لفصاحته وبلاغته ونظمه.

وبهذا وافق المعتزلة في قولهم إن كلام الله حادث ، على ذلك المسموع والمقروء والمكتوب من القرآن دون حقيقته لأنهم لا يعنون بهذا سوى ما تركب من الأصوات والحروف التي تتألف منها الكلمات ، ولا يثبتون كلاماً معنوباً نفسياً ، فمحل الخلاف الأساسي بينهما هو إثباته هذا الكلام النفسي القديم.

أما بخصوص رؤية الله تعالى يوم القيامة ، فيثبتها الأشعري لأنه يرى أن ذلك ليس مستحيل عقلاً ، فما دام الشيء لا يرى بسبب أنه جسم أو جوهر أو عرض ، وإنما يرى بسبب أنه موجود فقط ، ومادام الله موجوداً ورؤيته لا تؤدي إلى أثبات نقص أو محال عليه ، وما دام الله قد أخبر عن وقوع مخال عليه ، وما دام الله قد أخبر عن وقوع هذه الرؤية للمؤمنين من عباده يوم القيامة فيجب الإيمان بذلك وإعتقاده خلافاً للجهمية والمعتزلة .

كا يبرهن الأشعري على البعث ويتبع في ذلك منهجه في الرؤية ، فيبرهن أولاً على جوازه ثم على وقوعه ، فالله قد خلق الخلق أولاً على غير مثال سبق ، وهذا ما يسلم به المسلمون جميعاً ، بل أصحاب كل الديانات

السماوية ، وإذا كان قد خلقه أولاً إبتداء ، فمن الممكن عقلاً أن يخلقه بعد عدمه خلقاً آخر ، لأن الحلق في الإعادة كالحلق في الإبتداء . ويسوق الأشعري كثير من الآيات التي توضح هذا الأمر ، بعد أن يبرهن على ذلك عقلياً ويقول بأنه إذا كانت الإعادة ممكنة عقلاً والله تعالى يقول : ﴿ وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده ﴾ و ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ ، تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ ، فمن الواجب التصديق بها لأن النص إذا ورد في أمر ممكن وجب حمله على الحقيقة ولا يجوز العدول به إلى الجاز إلا لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي .

ومن كل هذا يتضح لنا مدى إلتزام الإمام . الأشعري بمنهجه الوسطي في فهم الدين وعقائده ، فقد رأى أن إلتزام حرفية النص وتحريم إستعمال العقل في تأييد ما ورد به من حقائق أمر خاطيء لا يقول به إلا كسول أو جاهل ، ثم رأى من ناحية أخرى أن الجري وراء العقل غير محوط بسياج من الشرع وبخاصة في الآراء التي تتصل بالعقيدة وأصل التوحيد أمر خاطيء أيضاً ، بل يعتبر أشد خطأ وأكثر خطراً ، ولذلك من الخير للحق في ذاته وللجماعة التي تعمل على إكتشافه أن تتخذ في ذلك منهجاً وسطاً يزاوج بين العقل والنص حتى نتجنب الأخطاء التي انتج عن الإعتاد على أحدهما .

المراجع: أبو الحسن الأشعري: \_\_ مقالات الإسلاميين \_\_ اللمع \_\_ الإبانــة مودة غرابة: \_\_ أبو الحسن الأشعري.

على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفي.

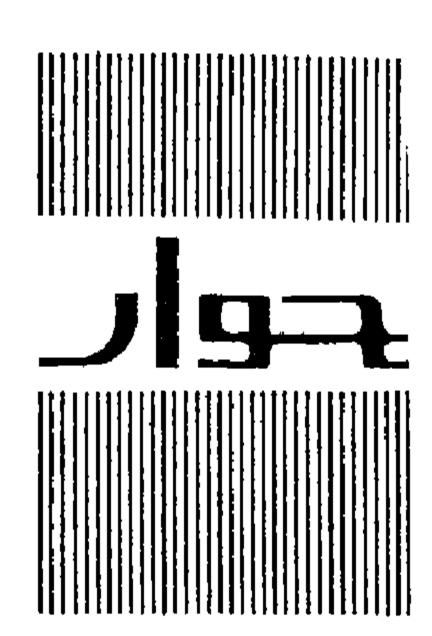

### حول التراث والعلوم السياسية

محيي الدين عطية دار البحوث العلمية \_\_ الكويت

نشرت الدكتورة نيفين عبدالخالق مصطفى بحثاً بعنوان «إشكالية التراث والعلوم السياسية» في العدد الماضي من «المسلم المعاصر» وطرخت فيه رؤيتها لقضية التراث بوجه عام ، وعلاقته بالعلوم السياسية بوجه خاص .

لقد وُفقت الكاتبة في عرض القضية \_ بتركيز بليغ \_ وقدمت فكراً ناضجاً ، يفتح الطريق للمزيد من الحوار ، ولعلي أسهم بملاحظاتي الثالية في إثراء الموضوع ، بإضافة وجهة نظر اتفقت مع الكاتبة حينا ، واختلفت حينا ،

التراث ، كمحاولة للخلاص من إخفاقات التراث ، كمحاولة للخلاص من إخفاقات يعاني منها الخلف ، في الواقع المعاصر ، أو كرد فعل لخوف من خطر يستشعرونه ، يجعل اللجوء إلى التراث بمثابة إجراء دفاعي .

وهي بهذا التعليل وضعت الدوافع كلها في إطار المواقف السلبية . وكان يحسن بها أن تضيف دافعاً إيجابياً يتمثل في الرغبة في التزام السلوك الحياتي الإسلامي ، عند فقدان البيئة المهيأة لذلك ، وعند عجز العلماء عن الإجتهاد في تقديم البدائل المعاصرة .

وهذا الدافع نعتقد أنه وراء انكفاء قطاع كبير من المجتمع إلى التراث ، يعيش فيه شكلاً وموضوعاً ، ظناً منه أنه كلما توغل في الماضي ازدادت درجات التزامه الإسلامي .

وأسميناه دافعاً إيجابياً بإعتباره منهجاً فكرياً وسلوكياً ينتهجه أصحاب هذه الرغبة ، رغم ما يتضمنه من سلبيات ليس هذا مجال تبيانها .

٢ ــ جاء في قول الكاتبة تحت عنوان: الدعامة الأولى: اللغة العربية والمنهاجية المقترحة. «أنها ترمى إلى إبراز المعنى

اللغوي والدلالة اللفظية لما لهما من أهمية في إحياء التعامل مع التراث ، وإحلال ألفاظ التراث الأصيلة محلها اللائق ، في حياتنا السياسية ، والإجتماعية » ( ص ٧٥) وتعزز ذلك بقولها : « إن محاولة فرض ألفاظ ثقافات ولغات أخرى على واقع هذا المجتمع ، تصطدم مع الآثار الموجودة والمختزنة من التراث » ( ص ٧٦) .

ومع تقديري لهذا التحليل، إلا أنني أنظر إلى القضية من زاوية أخرى، فالألفاظ إذا عبرت تعبيراً دقيقاً عن المراد منها، وجب علينا أن نقتبسها، فنحن مأمورون باقتباس المعرفة، فما بالنا بالألفاظ.

واللغة كائن حي متطور . وليس ثمة حاجة للتمسك بألفاظ تراثية ، استلزمها تطور اللغة في حقبة زمنية معينة ، ثم اتخذت مكانها في كتب التاريخ . إن الألفاظ القرآنية استمدت خلودها من خلود القرآن الكريم ، واستعمالنا المعاصر لها يجب أن يكون مرهونا ببقاء دلالتها على ما هي يكون مرهونا ببقاء دلالتها على ما هي عليه . وقد استشهدت الكاتبة بلفظ عليه . وقد استشهدت الكاتبة بلفظ الأحزاب ، ولا أظنها تختلف معي في أن مدلول هذا اللفظ القرآني « الحزب » قد مطور واتخذ مفهوما سياسيا محدداً .

فإذا انتقلنا من الألفاظ القرآنية إلى المصطلحات التي نشأت في مراحل تاريخية لاحقة ، كمصطلح الحسبة ، أو مصطلح أهل الحل والعقد ـــ وقد استشهدت بهما الكاتبة ـــ نجد أنهما اختفيا من

الاستعمال ، لإختفاء المؤسسات التي حملت هذه الأسماء ، ولفقدانهما صفة الخلود التي تستمدها الكلمات القرآنية من الكتاب الخالد .

إن تمسكنا \_ الذي تدعو إليه الكاتبة الفاضلة \_ باستعمال مصطلح كالحسبة في الوقت الذي تطور فيه نظام الحسبة وصلت محله مؤسسات وإدارات وأجهزة حديثة يقودنا إلى الإلتزام مالا يلزم فالمحتسب فيما مضى ، حل محله الآن مراقب التموين \_ وشرطي الآداب ، ومفتش الصحة ، والأخصائي الإجتماعي ، وعدد آخر من المتخصصين الذين يقومون بمعظم وظائفه ، وإن إحياء المصطلح وإطلاقه على إحدى هذه الوظائف يمثل تعسفاً في إحدى هذه الوظائف يمثل تعسفاً في المنهج .

وما قيل عن مصطلح الحسبة ، يمكن إطلاقه أيضاً على مصطلح أهل الحل والعقد ، إن هذه المؤسسة ولدت وعاشت ماشاء الله لها أن تعيش في تاريخنا الإسلامي ، لتحمل أصلاً من أصول الحكم ولتحمي قيمة من قيمه ، ألا وهي الشورى — ولسنا ملزمين بالمصطلح طالما أن النظام الذي حمل هذا الاسم قد تطور ، ولكننا ملزمون بالشورى كقيمة ثابتة بنص الكتاب الكريم .

وأياً كان النظام أو النظم التي يمكن عن طريقها ممارسة مبدأ الشورى في هذا العصر، فإن مصطلح أهل الحل والعقد لن

يكون هو التسمية المئلى لهذا النظام، وإن تعسفت إحدى الدول وأطلعته على إحدى مؤسساتها الدستورية، فلن يتعدى الأمر حدود عاطفة الحنين إلى منجزات عصور الإزدهار.

وكذلك الحال في مصطلح الخلافة. وأجتزى هنا فقرة من مقال للدكتور عبدالحميد أبو سليمان: «إن الخلافة ليست إلا مصطلحاً إسلامياً قصد منه إقامة النظام الإجتماعي السياسي عند المسلمين على أساس الإسلام، وإقامة شريعة الإسلام خلافة لدور الرسول عليه السلام في قيادة المجتمع الإسلامي لتلك الغاية . ولذلك فالخلافة فكرة وغاية لطبيعة النظم السياسية الإسلامية . وأي نظام مهما كان تركيبه إذا التزم الحدود والغاية والقيم الإسلامية وقصد إلى رعاية شؤون الأمة الدينية والدنيوية على أساس الشريعة ووفقاً لها فهو نظام خلافة » . (إسلامية المعرفة وإسلامية العلوم السياسية . المسلم المعاصر . س ٨ : ع ۳۱، ص ۲۲).

٣ — تردد في المقال عزو كثير من التصورات والقضايا إلى التراث ، دون تمييز بين الأصول المتمثلة في الكتاب والسنة ، وبين الكم الهائل من إجتهادات البشر ، من فقهاء وعلماء وفلاسفة ومؤرخين وأدباء . ومن هذه الإجتهادات ما هو مقبول ومنها ما هو مرفوض شأنها في ذلك شأن أي إنتاج فكري بشري .

وعندما تتحدث الكاتبة عن النظرة المنبقة من التراث بالنسبة للتاريخ ودور الإنسان فيه ص ٨٠، أو عن موقف التراث في قضيتي الثبات والإطلاق ، والتغير والنسبية ص ٨١، لا تحدد لنا مقصدها من « نظرة التراث » و هر موقف التراث » ، وهل هو التراث » و « موقف التراث » ، وهل هو الكتاب والسنة ، وهو ما اصطلح الكتاب المعاصرون على تسميته « نظرة الإسلام » المعاصرون على تسميته « نظرة الإسلام » و « موقف الإسلام » . أم أنها تقصد بحمل ما يحتويه تراث الأقدمين من مقولات موحد ، ناهيك عن تعارضه وتضادها في موحد ، ناهيك عن تعارضه وتضادها في بعض الأحيان .

إن تحديد المصطلح يغنينا عن الكثير من المعارك الوهمية التي تقوم حول قضية التراث ، ولو طرح كل كاتب تعريفه للتراث ، لسقط الخلاف ، أو انحسر انحساراً كبيراً .

إن هذا اللفظ الهلامي ـ التراث ـ مصلح فقط عند تناول العموميات . أما عند الحديث عن المواقف والآراء فيحسن بنا أن غدد مصارنا ، فإن كانت أصولاً من الكتاب والسنة ، إلتزمنا بإيراد الدليل الشرعي ، حتى يقوم الحوار على أساس الشرعي ، وإن كانت أقوالاً وأحكاماً إجتهد فيها الأقدمون ، إلتزمنا بالعزو إليهم حتى لا نحمّل الأقدمون ، إلتزمنا بالعزو إليهم حتى لا نحمّل ديننا نظرة أو رأياً رآه أحد العلماء في زمن ما ، ووافقه عليه قوم وعارضه فيه آخرون ، عاصروه ، أو جاءوا من بعده .

٤ — تقول الكاتبة الفاضلة: «إن دعوتنا إلى تطعيم مناهج الدراسة في العلوم السياسية بالتراث إنما تعين أساساً إدماج التراث في مناهج الدراسة، في صورة متناسقة، وعدم تدريسه كجزئية مبتورة، أو كخبرة منفصلة داخل محتوى منهج دراسي واحد » ص٨٢

ونحن نؤيد الكاتبة فيما تقول إن كانت تقصد بلفظة التراث الأصول والمبادئ العامة المنبثقة عن مصادر التشريع المعتمدة . أما إذا كانت تقصد \_ إلى جانب ذلك \_ الممارسات التاريخية في مجال العلوم السياسية ، فإن الأمر يختلف ، ويصبح تدريس هذه الممارسات كجزئية منفصلة أولى ، بإعتبارها تاريخاً للفكر السياسي أولى ، بإعتبارها تاريخاً للفكر السياسي الإسلامي ، ينير الطريق أمام الدارسين ، ويقدم لهم نماذج الممارسات المتعددة ، واختلافها باختلاف زمانها ومكانها . لا أكثر .

ثم تستطرد: « وأن نعمل بذلك على تدعيم انتهاء جيل الشباب بالتراث ، بحيث نبدأ في تحديد المفاهيم من التراث ، بإعتبارنا ننتمي إليه ، ثم ننتقل إلى ما عند الآخرين » ص ٩٢ .

وهنا نقف عاجزين ــ مرة أخرى ــ عن مناقشة الكاتبة الفاضلة فيما تقول ، فنؤيدها إن كانت تتحدث عن مفاهيم الإسلام العامة كالعدالة والمساواة والشورى ، ونختلف معها إن تجاوزت ذلك إلى النظم والمؤسسات .

فلسنا ملزمين أن نبدأ من التراث ، بل غن ملزمون \_ بحكم مسئوليتنا \_ أن نبدأ من الواقع . وهذا ما فعله الأقدمون عندما وجدوا حلاً لمشاكل عصرهم ، بل وجدوا حلولاً لمشاكل مفترضة لم تقع في عصرهم ، فكأنهم بدؤوا من الحاضر ، وتوغلوا في المستقبل ، ولم يبدؤوا أبداً من الماضي ، رغم أن ماضيهم كان حلقة متصلة في مسيرة الحضارة ، فلم تكن قد قطعتها \_ بعد \_ عصور الانحطاط .

والبداية يجب أن يقوم بها أساتذة الفكر السياسي وليس الفقهاء ، وأن يبدؤوا من واقع الأمة الإسلامية اليوم وليس من تجارب التاريخ وإنما يأتي دور الفقهاء في مرحلة تالية لينبهوا إلى ما فيه مخالفة لأصل من أصول الشريعة حتى يضار إلى تعديله ، كا يأتي دور التراث في مرحلة الاستهداء بتجارب الآخرين التراث في مرحلة الاستهداء بتجارب الآخرين الجزئيات .

إن قضية التراث ليست قضية تراثية ، بل هي قضية حيوية ، تحدد موقف الإنسان الفكري ، ومنهجه العلمي ، ولهذا ندعو الكاتبة الفاضلة أن تولي مصطلحاتها مزيداً من الاهتمام والتحديد ، وأن تضفي على معالجتها المزيد من التحليل ، وهي أهل لذلك ، فقد لاحظنا ... من قراءة قائمة مراجعها ... أن لها في هذا الميدان باعاً ، نسأل الله أن ينفعها وينفع بها .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# السيرة النبوية بين الرؤية العاطفية والرؤية التاريخيّة

رمضان الحسنين

مؤنس، حسين/دراسات في السيرة النبوية ... القاهرة: دار الزهراء للإعلام العربي، ١٤٠٥ هـ ... ١٩٨٤ م ... العربي، ٣٤٠ ص ٤٤٠ سم ... [ مطبوعات بنك فيصل الإسلامي المصري ] .

لقد ظهر حديثاً كتاب بعنوان « دراسات في السيرة النبوية » للدكتور : حسين مؤنس ، ذلك العالم المؤرخ الباحث الذي يمحص ويدقق فيما يتناوله . ومن هنا كان كتابه سابق الذكر منعطفاً جديداً ، قد يكون له أثر كبير فيما يتلوه من كتابات يتحدث عن السيرة النبوية .

ولقد صدر الكتاب في طبعته الأولى عام ٥٠٥ هـ ـ ١٩٨٤ م عن دار الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة . وهو من مطبوعات بنك فيصل الإسلامي المصري . والكتاب يعتوي على اثنتين وأربعين وثلاثمائة صفحة من القطع الكبير ، واشتمل على أربع دراسات في جوانب السيرة . الدراسة الأولى

بعنوان: الرؤية العاطفية والرؤية التاريخية السيرة النبوية. والثانية: نزول الوحي والطريق إلى النبوة والرسالة. والتالثة: دراسة في موقعة بدر والمغازي الأولى. والرابعة: التاريخ الصحي لرسول الله وانتقاله عليه إلى الرفيق الأعلى. ولقد سبقت هذه الدراسات الرفيق الأعلى. ولقد سبقت هذه الدراسات بتقديم من بنك فيصل حول الكتاب والمؤلف ودور البنك في نشر الثقافة ولاسلامية ثم مقدمة المؤلف حول ظروف الإسلامية ثم مقدمة المؤلف حول ظروف كتابته، ويعقب هذه الدراسات ذكر مراجع الكتاب العربية والافرنجية ثم يُختتم الكتاب بفهارس للأعلام والأماكن والموضوعات.

ولعلَ السرَّ في أن هذا الكتاب يُعَدَّ منعَطفاً جديداً في التناول أنه يوضيّح الفرق بين نوعين من الكتابة . النوع الأول : الرؤية العاطفية ، وفيها يركّز الكاتب على مخاطبة عاطفة المسلمين المنفعلة بالإكبار والإجلال لنبيهم عَلَيْتُ وصحابته الأبرار ، ويرى المؤلف أن هذا المنهج وإن أدّى قدراً من النجاح إلا أنه محدود القيمة لأنه موجه للمسلمين فقط ، ثم إن الكاتب الذي يأخذ بهذا المنهج ربما أورد أشياء لا يسيقها منطق العقل الواعي ، وقد يضر ذلك بالسيرة النبوية . أما النوع الثاني من التناول فهو الرؤية التاريخية ، وطبقاً لمنهجها لا يكتفي المؤلف بإيراد الأخبار ولكنه يجمعها ويمخصها وينتفع بكل ما ورد فيها من أعلام وأماكن ليقدِّم بعد ذلك صورة عالمية تليق بعظمة رسول الله عليسة ، الذي بعثه الله للعالمين خاتماً للأنبياء والمرسلين .

وطبقاً لهذا المنهج التاريخي سار المؤلف « ونحن عندما نكتب السيرة الآن فإننا نكتبا على مذهب آخر بأسلوب جديد ، نؤكد به حقيقة حيوية العصر النبوي كله الدافقة ، فالسيرة عندنا أبد جديدة لا تبلى ولا تتقادم ، لأن رسول الله عليا يخاطب العصور جميعاً بحديثه ويعظها كلها بسيرته العصور جميعاً بحديثه ويعظها كلها بسيرته حتى يطوي الله الأرض ومن عليها » ص

وطبقاً لهذا المنهج استخلص المؤلف أشياء طيبة نوافقه عليها :

من هذه الأشياء : توضيح الفرق بين الرؤية العاطفية والرؤية التاريخية للسيرة النبوية. ولقد كان المؤلف فطنا حين ذكر أن كتابة السيرة قد اختلفت في غايتها على مرّ العصور ، كا اختلفت أيضا باختلاف البيئة الجغرافية والظروف السياسية والاقتصادية ... ويقدم الشواهد على ذلك من خلال ما كتُب في المغرب العربي وفي الأندلس خلال مرحلة الصراع فيها .. وأيضا من خلال ما كُتب خلال الحروب الصليبية ثم يُعَقّب على ذلك قائلاً: « وهذه كلها مواقف مفهومة معقولة ، ونحن نقدّر أصمحابها ونحترم مذاهبهم وغاياتهم وإخلاصهم ، وإن لم نكن بالضرورة على مذهبهم في النظر إلى السيرة النبوية وكتابتها » ص ۲۰۸ . ويفهم من كلام المؤلف أن العالم الآن ، بعد أن مُحِيت بين بلاده الفواصل الزمانية والمكانية \_ بما استجد من إمكانات العلم، وما سوف

يستجد \_ يوجب على المسلمين أن يتناولوا سيرة النبي على المعقل الذي تزكيه العاطفة ، وذلك كي يقدِّموا للعالم نموذجا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ، وهذا النوع من الكتابة سوف يكون زادا للمسلمين في أنحاء الأرض ، والمحرومين من التراث الإسلامي الصافي ، وكل ما بين التراث الإسلامي الصافي ، وكل ما بين أيديهم إنما هو كتابات الغرب المغرض حول الإسلام ، ومعلوم أنها مملوءة بالسموم التي تثلم الدين وتحطم العقيدة .. وأخيراً فإن كتابة السيرة بهذا النهج الجديد سوف يعمل كتابة السيرة بهذا النهج الجديد سوف يعمل على تكوين عقل منظم لدى عامة المسلمين على تكوين عقل منظم مع منطق العص .

وأيضا يوضح المؤلف أن تناول السيرة بهذه الطريقة يجعلنا نفكر كي نستخلص منها الدروس والعبر التي تفيدنا في علاج كثير من مشكلاتنا . ونحن نوافق المؤلف على ذلك غير أننا كنا نرجوا منه أن يركز على هذا الجانب أكثر مما فعل ، نعم لقد أشار في بعض المواقف إلى ما يمكن أن يكون قدوة للمسئولين إذ يجب عليهم أن يعالجوا الأمور بالرفق وحسن التأني والتخطيط السليم على بالرفق وحسن التأني والتخطيط السليم على أشار إلى أن الدعاة يجب أن يكونوا قدوة أشار إلى أن الدعاة يجب أن يكونوا قدوة حسنة لأتباعهم فيما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من تضحية . ولكننا مع ذلك كنا نرجوا مزيداً من الإيضاح كأن يتناول يتناول

الكاتب مشكلة من مشكلات عالمنا الإسلامي المعاصر ــ وما أكثرها \_\_ ويوضح كيف يكون علاجها الكامل في ضوء ما يستخلص من السيرة النبوية على هدى دراسته الجديدة.

وعندي أن الذي أوقع الرواة في هذا الأمر، هو أن الرسول على في معرض التعبير عن اعتزازه بالسيدة خديجة رضوان الله عليها قال: « .. وواستني بمالها إذ حرمني الناس .. » ولكن ذلك ليس معناه أن الرسول على عاش كلاً ــ وحاشاه ــ على مال خديجة . وإنما يُفهم منه أن السيدة خديجة بعد زواجها من رسول الله على على سلمت له أمورها ليعمل لها في مالها ، وهو خير من يؤتمن ، وليس هناك ما يمنع من أنها جعلت هذا المال في خدمة الحوائج العارضة للأسرة ثم بعد ذلك في خدمة الحوائج العارضة للأسرة ثم بعد ذلك في خدمة الموائع الدعوة .

ونوافق المؤلف على ما ذكره من أن الرسول عَلَيْ أنشأ في المدينة أمة لا دولة ، ذلك لأن كل فرد داخل تلك الأمة كان له كيانه المستقل بذاته لا بمن ينوب عنه ، وأن الرسول لا ينبغي أن يسمى بالقائد أو السياسي أو الدبلوماسي .. إلى غير ذلك من الأسماء التي تلازمها ظلال كئيبة ، والأولى أن يُسمَّى الرسول بما ورد في القرآن من مثل : الداعي والهادي والشاهد والسراج المنير .. الح .

وأيضاً من الأشياء التي أعجبتني أن المؤلف عالج أمر الغزوات التي سبقت غزوة بدر الكبري علاجاً طيباً ، تناول فيه الأقاليم ومراكز العمران في الجزيرة العربية ووضح الصلة بينها .. وخلص من ذلك إلى أن الغزوات كانت عملا مُخططاً من الرسول عَلَيْكُ كَى تدخل الجزيرة العربية كلها في الإسلام في وقت معين ، وليس ذلك خاضعاً لحتمية التاريخ كا يقول البعض « ولكنه منطق الحوادث وسيرها في الطريق الذي رسمه لها علام الغيوب، والله سبحانه وتعالى يهي الأسباب ويدع الأمور تجري على المنطق الذي يفهمه الناس، حتى لا يُظن أن الإنسان مجبر ، وأن الأمم مُسيرة ، إذ الحقيقة أن الله يهي الظروف ، ويدع الإنسان يختار ، فيتلاقي القدر والاختيار» ص ١٤٢، ١٤٣. ويقول أيضاً «وهذه الأخبار والتفاصيل تزيد من معرفتنا بفطانة الرسول وبعد نظره وحسن تدبيره للأمور ، فهو

يتلقى الوحي من الله ، ويهتدي بهدي الله ، ولكنه يتصرَّف تصرف بشر ، وذلك حتى نتأمل عمله ونقتدي به فيه » ص ١٤٨ . وكذلك أقدِّر اهتام المؤلف بتأصيل الكلمات وتحليلها لغوياً والخروج من ذلك بنتائج طيبة . مثال ذلك وقفته مع لفظ القنوت ص ٨٤ ، ٥٥ ، غطَّ ص ٩٦ ، الناموس ص ١٠٨ ، أو ١٠٩ ، الناموس ص ١٠٨ ، أو ١٠٩ ، الغزوات والمغازي ص ١١٤ ، ١٠٥ ، الخروت والمغازي ص ١٠٤ ، ١٠٥ ، الخروات والمغازي ص

هذا .. ولقد نجح الكاتب في أن يقدُّم لنا رسول الله عَلِيسَة إنساناً عظيماً ، اصطفاه الله ليكون سراجاً منيراً ورحمةً للعالمين ، كما قدم لنا صحابة رسول الله بشراً يعتريهم الضعف ولكنهم بما علمهم الرسول وبما أضاءت به نفوسهم من نور الإيمان استطاعوا أن يقدِّموا للدنيا نماذج إنسانية رفيعة ، استطاعت رغم الضعف الذي في داخلها أن تكون من جند الحق، ينتشر على يديها دين الإسلام الحنيف .. ولقد كنا نقرأ السيرة من قبل فلا نكاد نشعر إلا بالنبيّ الرسول الرحمة المهداة والذي هو على خلق عظيم والمعصوم من كل خطأ .. وكل ذلك حق وصدق ولكننا بطبيعة الحال ما كنا نحد في أنفسنا الطاقة على التأسى لأنه نبيّ رسول ، معصوم ونحن بشر . وأيضاً كان الصحابة يُصَوِّرُون لنا على أنهم خُلُوا من المعائب ، لا يعتريهم النقص، وبذلك ما كنا نجد باباً للاقتداء بهم .

\_ أنه أخذ على كُتّاب السيرة ذكرهم لعصمة الله لرسوله ، ورأى أن ذلك بخالف العظمة التي يراها وهي ثبات الرسول وتحمله الأذى في سبيل دعوته بما يجعله قدوة لكل صاحب دعوة أو مبدأ .

وأرى أن المؤلف قد نسى أن أمر العصمة هذا وارد في القرآن الكريم ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس ﴾ المائدة: ٦٧ ولقد فهم الكتاب والقرّاء أن العصمة ليست من الأذي ولكنها من القتل حتى يتم الله أمره وينصر دينه كما وعد بذلك نبيه، والدليل على ذلك أن الكتّاب بجانب ذكرهم لتلك العصمة ذكروا أن (عقبة بن أبي معيط) خنق الرسول حتى جحظت عيناه وقيض الله أبابكر ليدفعه عنه، وذكروا أن الأشواك كانت تُوضع في طريقه ، وأن الأوساخ كانت تُلقى عليه ، وأن السيدة فاطمة رضي الله عنها قامت تدفعها عنه وهي تبكي وهو يقول لها: لا تبك يافاطمة فإن الله مانع أباك. ثم أخبار مقاطعة بني هاشم والخروج إلى الطائف، وكذلك ما أصاب الرسول في أُحُد من السقوط في الحفرة وشق جبهته عَلِيْكَ .. إلى غير ذلك . ولكها تجعل أيّ قاريء للسيرة . فضلاً عن الكُتّاب ــ يفهم أن العصمة ليست من الأذى ؛ لأن الأذى واقع وحاصل.

ولا أوافق المؤلف على تلك النبرة العالية التي انتقد بها كُتَّاب السيرة ، بحيث خُيِّل إلى أن كل فكرة قال بها واحد في موقف معين أخذها المؤلف على أنها قاعدة عند كل كُتَّاب السيرة وانطلق منها مُهاجماً . من ذلك ما ذكره في ص ٤٨ ، ٤٩ من أن « الرسول عَلِيْكُم كان يعمل بيده في تبليط الطريق، وكذلك كان يعمل بيده في كل شئي يأمر به ويقول.وهذه ناحية من نواحي الهدي المحمدي تغيب عن كثير من مؤرخينا وبخاصة المتأخرين منهم ، الذين يصوّرون لنا رسول الله في صورة الحاكم الآمر الناهي » والحقيقة أنه لم يصادفني كاتبٌ واحدٌ قال بما استنكره الكاتب، اللهم إلا إذا كان الأمر متعلقا بشيّ قد أمر الله به .. ومع ذلك فإنه في هذه الحال خاصة يكون سلوك الرسول عَلَيْتُهُ هُو الشَّاهِدِ العملي . وأتحفظ في قبول ما ذكره الكاتب من أن العداوة بين الهاشميين وبني عبد شمس بدأت يوم بدر بسبب من قتلوا في بدر من الأمويين ، وينكر أن تكون تلك العداوة \_ أو الصراع \_ بين القبيلتين قد بدأت قبل ذلك إذ لا مبرّر له ، والذي يجعلني أتحفظ في قبول وجهة نظر الكاتب كثرة ماروى من أخبار الصراع بين البيتين حتى من قبل ميلاد محمد عليسة.

وأضيف أني قد شعرت ببعض الحرج وأنا أقرأ بعض عبارات الكاتب وبعض ما أورد من أخبار ، لأنها يمكن أن تصيب القارئي بنوع من الشك في السيرة وفي العقيدة مثل قوله

« فنحن هنا أمام أخبار تترامي إلينا من خلال الكُتُب، والله سبحانه أعلم أيها الصحيح » ص ٢٧٤ . نعم تلك عبارة صحيحة في مضمونها ، ولكنها قد تصيب القارئ بنوع من البلبلة والشك في السيرة وفي التاريخ كله ، وينبغي أن يتلقى المسلم سيرة الرسول خالية من أي ظلال للشك ، نظراً لصلتها الكبيرة بالعقيدة . ومثال آخر حين ذكر الكاتب أن أبابكر وعمر ما كانا ليتركا أمر الخلافة للأنصار «إن المهاجرين من القرشيين كان فيهم اعتداد بأنفسهم وترفع على الناس» ص ٢٨٨. وقوله متحدثاً على لسان عمر بن الخطاب راوياً ما حدث في السقيفة « قلت أبسط يدك يا أبابكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ، ثم بايعه الأنصار ، ونزونا ـــ كذا \_ على سعد بن عبادة ، فقال قائل : قتلتم سعداً ، فقلت : قتل الله سعداً » س ٣٠١ . وإذا كان الكاتب يرى أنه لا يرى فيما رواهُ شيئاً يضر السلف الصالح فإني أرى أن هذا الضرر قد حصل بالفعل.

ونذكر أخيراً موقفاً للكاتب بشأن موقف الإسلام من الانتاء القبلي ، لأنه في ص ١٣٨ يقول : « ولكنه \_ أي الإسلام \_ لم يلغ القبيلة ، ومهما بحثنا فإننا لن نجد أن الإسلام ألقى انتاء الإنسان إلى قومه أو قبيلته ، لأن الانتاء جزء من طبيعة الإنسان » وهذا من المؤلف كلام يحتاج إلى

تدقيق ، لأن الثابت من روح الإسلام أنه لا تناصر إلا بالإسلام وتحت رايته ، وأن من رفع شعاراً غير ذلك فقد دعا بدعوة الجاهلية. أما استشهاد الكاتب بما ورد منسوباً إلى الرسول وهو يجيب الرجل الذي طلب منه أن يرد إليه كل ماله بعد إسلامه « فأما ما كان منه لي ولنبي هاشم فهو لك » فإنه لا يصلح دليلاً له ، لأنه لا يزيد على أن يوضح مدى استعداد الرسول للتأثير في أمور الناس الخاصة . ثم إن الكاتب نفسبه يعود إلى مناقضة فكرته فيقول « لأن أمة المدينة قامت وسط بحر من القبائل التي لم تعرف من قبل شيئاً مثل تلك الجماعة القوية المنظمة القائمة أساساً على الدين وأخوة الإيمان لا على العصبية القبلية » ص ١٤٦ .

ويلاحظ أن الكاتب كان منفعلاً بنشوة أو نشواناً بانفعال ، ذلك لأنه لا يمل لفت النظر إلى جهده الذي يرى فيه كل الجدة وكل الصلاح .. وأيضاً لا يمل من توجيه العتاب واللوم والتقريع لمن سبقه من الكتّاب الذين درسوا سيرة الرسول عيني أن يُوتي ما آتى الأولى به وهو العالم الثبت أن يُوتي ما آتى وقلبه وجل خشية أن يحبط عمله ، وعرفانا وقلبه وجل خشية أن يحبط عمله ، وعرفانا بحق العلماء السابقين الذين خدموا سيرة الرسول عيني ، وهم وإن أخطأهم التوفيق الرسول عيني ، وهم وإن أخطأهم التوفيق غلهم أجرهم .. ثم كان عليه أن يتحسب ليوم يحاسبه فيه اللاحقون عليه أن يتحسب ليوم يحاسبه فيه اللاحقون

بمقياس عصرهم الذي لم يخطر له على بال ، ولم يدخل له ــ قط ــ في حسبان .

والدليل على انفعال المؤلف تجاه من كتبوا في السيرة \_ سواء في ذلك القدماء أم المحدثون \_ أن المؤلف يرى أن السيرة منذ كتب ابن هشام سيرته أصبحت تساق مساقاً دينياً طغياً في صياغة مرسلة دون نقد للخبر أو أي معيار لإسناده ، وأهمل التحقيق والمقارنة والنقد والمساق المنطقي للحوادث « ومن ذلك الحين أصبحت سيرة ابن هشام هي الأصل الذي ينقل مؤرخو السيرة عنه ، والمثال الذي يحتذ به كل من السيرة عنه ، والمثال الذي يحتذ به كل من

أما عن المحدثين فيقول « وعندما بدأنا دراسة السيرة في عصرنا هذا ، كانت الرؤية العاطفية هي الغالبة كا نرى فيما كتبه الشيخ محمد الخضر ، والدكتور حسن إبراهيم حسن ، وسليمان الندوي ، ومن إليهم ، فليس فيما كتبه هؤلاء كبير بحث أو تحقيق أو تدقيق ، بل ليس هناك تحقيق للنصوص أو ضبط للأصول التي يعتمدون عليها . وتواليف هؤلاء جميعاً يمكن إعتبارها الأخلاق ، حول سيرة المصطفى عيالة . ويدخل في هذا كل ما كتبه أهل الأدب من ويدخل في هذا كل ما كتبه أهل الأدب من أمثال محمود العقاد ، وغيرهم ممن يقرأ أمثال محمود العقاد ، وغيرهم ممن يقرأ الناس لهم في السيرة في عالم الإسلام اليوم ، والناس لهم في السيرة في عالم الإسلام اليوم ،

فليس في معظم هذا كله من البحث والتحقيق ما يتطلبه المنهج التاريخي، وإنما هناك أسلوب أدبي، أو نظرات ذهنية ولفتات عاطفية » ص ١٣٠.

وإذا كان ما سبق هو تبيان لموقفه من كل كُتّاب السيرة قديمهم وحديثهم منذ بداية كتابه ؛ فإنه ظل على موقفه هذا طوال صفحات الكتاب ، وحتى السطور الأخيرة ، إذ يقول « ومن أراد أن يكتب في السيرة فليعمل وليبحث ويرهق نفسه ليقدم للناس شيئا جديراً بالإسلام ونبيه ، وأما الهلاميات والخطابيات والأسلوبيات ، فزيوف يكسب بها أصحابها المال ، ولكنها ليست بقربي إلى الله سبحانه » ص ٢٢٥ ، قربي بهري الله سبحانه » ص ٢٢٥ ،

وربما كان الذي أثار المؤلف وجعله منفعلاً أثناء كتابته ما وجده في كتب المستشرقين الطاغين على الإسلام والقرآن والنبي ، وربما استشهد هؤلاء بما ورد عفواً في كتبنا . ولكن العجيب أن المؤلف يقول عن كتب هؤلاء المستشرقين « أنه شخصياً لم ينتفع منها بشي إلا في المنهج ـ أي طريقة يكن أن البحث » ولست أدري أية طريقة يمكن أن يستفيد منها المؤلف مادامت تتوصيًل بمن اتبعها إلى تزييف الحقائق .

وكنت أود من كاتبنا الكبير أن يتناول كتّابنا بلهجة تخالف تلك اللهجة التي تناولهم بها .. كأن يقول لهم: إن كتابة السيرة طبقاً للمنهج العاطفي قد استنفدت أغراضها وأدت دورها العظيم الذي حمت به الأمة الإسلامية من الضياع خلال عصور طويلة عانينا فيها من محن شديدة مؤلة وتعرضنا خلالها لغزوات تترية وصليبية وأوربية وأمريكية عسكرية وثقافية .. ولكننا الآن

نعيش عصراً جديداً انفتحنا فيه على العالم ، وانفتح العالم علينا ، فلابد أن نخاطب العالم بلغة يفهمها ، ويحترمنا بسببها ، وهي أولاً لغة العقل ، ولا مانع من تغذيته بالعاطفة المعتدلة .

وحتاماً ﴿ رَبّنا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِ خُوَانِنَا الْمُفِرْ لَنَا وَلِإِ خُوَانِنَا اللّٰذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلّذِينَ آمَنُوا رَبّنا إِنّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ غِلاً لِلّذِينَ آمَنُوا رَبّنا إِنّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ الحشر: ١٠٠.

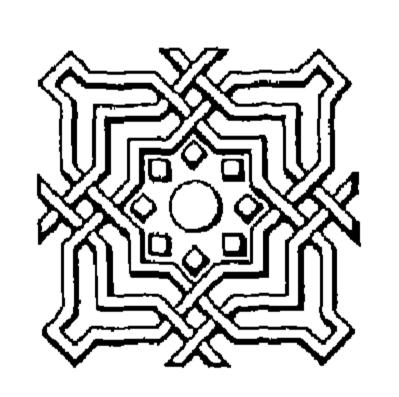



# إسلاميات عام ٥٠٤١ هـ

ببليوجرافيا

محيي الدين عطية دار البحوث العلمية \_ الكويت

إستهدفت هذه القائمة رصد نتاج الفكر الإسلامي، في شتى مجالات المعرفة الإنسانية، خلال هذا العام ١٤٠٥ هـ، باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد غطت القائمة أهم القنوات والأوعية ، كالكتب والدوريات ، وبحوث المؤتمرات ، والأطروحات الجامعية ، وذلك دون الإلتزام بحدود جغرافية معينة لمصادر هذا الإنتاج . وقد روعي \_ عند الانتقاء \_ عدد من الإعتبارات الموضوعية .

وقد رُتبتُ المداخل ترتيباً هجائياً ، تحت رؤوس موضوعات مخصصة ، كا بُذل الكثير من الجهد لكي تكون البيانات الببليوجرافية دقيقة ومستوفاة قدر المستطاع .

وفي النهاية وضُعت لائحة بالدوريات التي ورد ذكرها في هذه القائمة لمن أراد مزيداً من المعلومات .

## الآخرة

الآجري/كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، تحقيق محمد غياث الخنباز . الرياض: عالم الكتب، ١٤٠٥ هـ.

#### الإبداع

الصالحي، رشيد ومعروف حديد/الإبداع الأصيل في الحضارة العربية الإسلامية. في الندوة القطرية لتاريخ العلوم عند العرب. بغداد: مركز إحياء التراث العلمي العربي، ١٩٨٥ م.

#### إبن باجة ـــ التدبير

الناهي ، صلاح الدين « الخوالد من آراء بن باجة في التدبير » هدى الإسلام مج ٢٨ : ع ١٠ ( ١٠٤/١٠ هـ ) ص ص ص ٩ - ٢٠ . ٢٠ هـ ) ص ص ٩

#### إبن بطوطة

مؤنس، حسين/إبن بطوطة ورحلاته... القاهرة: دار المعارف، ١٤٠٥ هـ.

#### إبن تيمية \_ الإختيارات

الداوود ، ناصر بن زيد . تحقيق كتاب الإختيارات لابن تيمية . الرياض : كلية الشريعة جامعة الرياض ، ١٩٨٥ . ماجستير .

#### إبن تيمية \_ التصوف

Ansari, M.A. Haq. « Ibn Taymiyyah and Sufism » Islamic Studies Vol. XXIV, No. 1 (Spring 1405/1985) pp. 1 - 12.

#### ابن تيمية ــ التفسير

بركة ، إبراهيم خليل/إبن تيمية وجهوده في التفسير ... بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠٥ هـ ... ٢٠ ص ، الإسلامي ، ٢٠٠ هـ ... ٢٤ ص ،

# ابن تيمية ــ الحكم والإدارة

القريان، حمد بن محمد/آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم والإدارة. الرياض: المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ٥٠٤١ هـ \_\_ دكتوراه.

#### إبن حجر ــ المنتخب

السلفي ، عبدالله مراد/المنتخب من زوائد البزار على الكتب الستة ومسند ، أحمد للحافظ بن حجر: تحقيق ودراسة . — المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية ، ٥٠٤١ هـ . . . . دكتوراه .

#### إبن حجر ــ النكت

عمير، ربيع بن هادي/ النكت على ابن حجر ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني ... مكة المكرمة: جامعة أم القرئ ، ١٩٨٥ م ... دكتوراه .

## إبن حزم ــ الإلهيات

الحمد، أحمد بن ناصر بن محمد. ابن حرم وموقفه من الإلهيات. مكة المكرمة: جامعة أم القرى ١٩٨٥. دكتوراه.

## إبن خلدون

خليل، عماد الدين/إبن خلدون إسلامياً: دراسة . بيروت: المكتب المكتب الإسلامي ، ١٩٨٥ م .

## إبن خلدون

الأمين ، عدنان . «علم إجتماع التربية عند إبن خلدون » الفكر العربي . س ت : عند إبن خلدون » المفكر العربي . س ت : ع ۲۹۸ ، ۳۸ ( ۱ ، ۲/۹۸ ) ص ص ح ۲۹۲ ... ۲۹۰ .

#### إبن خلدون

الدوادي، محمود. «بعض أوجه التشابه والإختلاف بين التفكير العربي الخلدوني والتفكير الإجتماعي الغربي». الفكر العربي. س ٦: ع ٣٧، ٣٨ -- (١، ١/٥٨٥) ص ص ٣٤٧ -- ٣٦٠

# ابن سلام ـــ الناسخ والمنسوخ

المديفر، محمد صالح/كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ــ تأليف القاسم بن سلام . ( تحقيق ) . الرياض : كلية أصول الدين بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٤٠٥ هـ ــ ماجستير .

#### ابن سينا ــ العقليات

زايد ، سعيد . « مشكلة التأويل العقلي عند مفكري الإسلام في المشرق العربي وخاصة عند ابن سينا » حوليات كلية الآداب (الكويت) الحولية السادسة: الرسالة الثامنة والعشرون ٥٠٤١ هـ .

#### ابن قتيبة

الصامل، عمد بن على البحث البلاغي عند ابن قتيبة الرياض: كلية البلاغي عند ابن قتيبة الإمام محمد بن سعود اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٩٨٥. ــ ماجستير.

## إبن القيم

شاهين ، توفيق محمد . « إبن القيم » البعث الإسلامي ... ج ٢٩ : ع ٥ ... ٧ .. ( ٥٠٤ ا هـ ) ص ص ٦٩ ... ٣٠ ، ٤٥ ... ٢٠ ، ٥٠ ... ٧٣ .. ٢٥ . ٢٨ . ٢٥ ...

## إبن كثير ــ جامع المسانيد

الوعيل ، صالح أحمد/تحقيق ودراسة كتاب جامع المسانيد والسنن الابن كثير ... المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية ، ٥٠٤١ هـ ... دكتوراه .

## إبن مندة ــ الإيمان

فقيهي ، على محمد ناصر . ابن مندة وكتاب الإيمان . مكة المكرمة : جامعة أم القرئ ، ١٩٨٥ . دكتوراه .

## الإجتهاد

شقرة ، محمد إبراهيم . «مدرسة الإجتهاد في العصر الحاضر» الرسالة الإسلامية س ١٧٧ – ١٧٦ ع ١٧٦ – ١٧٧ – ١٢٨ مل ص ص ١١٨ – ١٣١ .

#### الإجتباد

الشيخ النوري ، محمد بمبا . « الحاجة إلى الاجتهاد اليوم ومجالاته » الفكر الإسلامي . س ١٣ : ع ١٢ ( ربيع الأول الإسلامي . س ١٣ : ع ١٢ ( ربيع الأول ٥٠٤١ هـ ـ ديسمبر ١٩٨٤ م ) ص ص ص ص ص ٠٤٠ هـ ـ ديسمبر ١٩٨٤ م ) ص ص

## الإجتهاد

الصنعاني/إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد، تعليق صلاح الدين مقبول .... الكويت: الدار السلفية، ٥٠٤٠ ه. .

## الإجتهاد

عروة ، أحمد . « الحبرة العلمية الحديثة وصلتها بالإجتهاد » . للسلم المعاصر ( لبنان ) س ١١ : ع ١١ ( ١/٥٠١١ ) ص ص ٣٤ . . . ٤٧

## الإجتهاد

القرضاوي ، يوسف « رأي في الإجتهاد المعاصر ومدى جديته وجدواه » المسلم المعاصر ... س ١١: ع ٣٤ ( ٧/٥٠٤١ هـ ) ص ص ص ١٥ ... ٣٧ .

## أبو هريرة

## الإجتماع

القاضي ، على . « نحو صياغة إسلامي . س لعلم الإجتماع » التضامن الإسلامي . س ص ص ٣٠ : ج ١٠ (٤/٥٠٤ هـ) . ص ص ص ٣٧ ــ ٤٧ ــ ٤٧ .

## الإجتاع

المختاري ، أحمد . « نحو علم إجتماع إسلامي » . . . المسلم المعاصر . . س ص ص ص ١٤٠٥/٧ ) ص ص ص ص ص ٩٠٠٠ . ٥٤ . ٩٠٠٠ .

# الإنجتاع

Yunus, Ilyas Ba & Ahmad, Farid.

Islamic Sociology: An

Introduction. London: Hodder

Educ., 1985, pp. 96. [Islamic Mon.

Series.]

## الإجتهاد

الزحيلي، وهبة «الإجتهاد في عهد التابعين» الدراسات الإسلامية مج ٢٠: التابعين الدراسات الإسلامية مج ٢٠: عهد ع ١٠ (٤ – ١٤٠٥/٦ هـ) ص ص ص ٣٩ – ١٨.

## الإجتهاد

#### الإجتباد

القرضاوي ، يوسف « من مزالق الإجتهاد المعاصر » . الدوحة ع ١١١ (٦/٥٠) . الدوحة ع ١١١ .

## الإجتباد

## الإحراق ( فقه )

طموم ، محمد . « الإحراق في السلم وأثره » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية س ٢ : ع ٣ ( ٩/٥٠٩١ هـ ) ص ص ص ٢٠٦ . ٢٠٦ .

## الأحزاب والقيادة

اسحاق ، خالد . « الأحزاب السياسة ونمط القيادة في الدولة الإسلامية ، ترجمة محمد رفقي محمد عيسى » المسلم المعاصر . . . س ١١ : ع ٤٤ ( ١٠/٥/١٠ ) .

## الإحساء ــ تاريخ

الوذيناني ، خلف دبلان/الإحساء في القرن الثاني عشر الهجري . مكة المكرمة : قسم التاريخ الإسلامي جامعة أم القرئ ، ٥٠٤١ هـ . . ماجستير .

## الأحكام السلطانية

العوضي، رفعت «تحليل اقتصادي لكتاب الأحكام السلطانية» مجلة الكتاب الأحكام السلطانية سانع الدراسات التجارية الإسلامية سانات المحارية المح

## الأحوال الشخصية

بدران ، بدران أبو العينين/الفقه المقاون للأحوال الشخصية بين المداهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون : ج ١ النواج والطلاق . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . . ٩٩٠ ص .

## الأحوال الشخصية

العمروسي، أنور/قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر [ في مصر ] في يوليو ١٩٨٥ معلقا عليه بالفقه الإسلامي وأصول المرافعسات الشرعيسة .... الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٨٥ م.

## الإدارة العامة

Nusair, Naim, «The Islamic External Critics of Public Administration». A Comparative Perspective» The American Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 2 No. 1 (7/1985) pp. 105-114.

## الأدب

## الإنستثمار

حمود ، سامي حسن . « الوسائل الشرعية لتداول الحصص الإستثارية في حالات السلم والإنجار والمرابحة » في ندوة البركة الثانية للإقتصاد الإسلامي .... تونس ، ٥٠٤١ هـ ... ١٤ ص .

## الإستثار

الخياري ، علال الهاشمي/منهج الإستثار في ضوء الفقه الإسلامي .... الرباط: دار الحديث الحسينية ، ١٤٠٥ هـ .... دكتوراه .

## الأخبار

الشنقيطي ، سيد محمد ساداتي/وظيفة الأخبار في سورة الأنعام ... الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة قسم الإعلام ، ١٤٠٥ هـ ... ماجستير .

## الأخلاق والطب

Husaini, S. Waqar Ahmaed, « Islamic Ethics and Values in Medical Sciences and Practice » MAAS Journal of Islamic Science, Vol. 1 No. 2 (7/1985 - 1405) pp. 19 - 30

## الأخلاق والقانون

Mufti, Habib A. « Integration of Legal and Moral Systems: some contemporary Social Vices ». Islamic studies Vol. XXIV No. 1 (Spring 1985) pp. 37 - 49.

#### مر إخوان الصفا

الجندي ، أنور «رسائل إخوان الصفا» منار الإسلام س ١٠ : ع ٦ الصفا » منار الإسلام س ١٠ : ع ٦ . ٩٢ ... ٩٢ .. ٩٦ ..

#### الإخوان المسلمون

عبدالخالق ، محمد فريد . « الإخوان المسلمون » في ندوة إتجاهات المفكر الإسلامي المعاصر ... المنامة ، ه ، ١٤ ه هـ ١٩٨٥ م .

## الإستثمار

الرميش ، خضر عباس . « الإستثار بالأسلوب المصرفي الموافق للشريعة الإسلامية » الفكر الإسلامي ... س الفكر الإسلامي ... س ١٤٠٥/١ هـ = 1٤٠٥/١١ هـ = - ١٤٠٥/٨ م ) ص ص ٥٨٥ ــ ٢٩٠٠ .

#### الإنستثار

الكفراوي ، عوف محمد . « الإنفاق الإستثاري في فكر أبي يوسف » الإقتصاد الإستثاري في فكر أبي يوسف » الإقتصاد الإسلامي . ـ ع ٢٤ ( رمضان ٥٠٤١ هـ ع مايو ١٩٨٥ م ) ص ص ١٨ ـ ٥٥ .

# الإستدلال (أصول فقه)

الطالبي، عمار « الإستدلال الأصولي عند الأئمة » . الدراسات الإسلامية مج عند الأئمة » . الدراسات الإسلامية مج ١٤٠٥/٣ ... ٣/٥٠١ هـ ) ص ص ٩٥ ... ٦٨ ..

## الإنستشراق

الطباع ، عمر . «تهافت آراء المستشرقين في مسألة الفكر الفلسفي في الإسلامي س ١٣ : ع الإسلامي س ١٣ : ع ١٢ ( ربيع الأول ٥٠٤١ هـ ـ ديسمبر ١٩٨٤ م ) ص ص ٢١ - ٨٤ .

# الإستلاب الحضاري

الشيباني ، عمر التومي . « التعليم والاستلاب الحضاري » الناشر العربي س الناشر العربي س ١ : ع ٣ ( ١٩٨٥/١ ) ص ص ٤ — ٢٨

#### الاستنجاب

شرف الدين، أحمد. «حكم الاستنجاب في الشريعة والقانون» في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ــ استانبول، ١٤٠٥ هـ.

## الأسرة

هندي ، سميرة هاشم إحسان/حقوق الرجل وواجباته في الأسرة .\_ مكة المكرمة : كلية التربية للبنات ، ه . ١٤ هـ هـ ... ماجستير .

#### إسلاميات

خليل ، عماد الدين/مؤشرات إسلامية في زمن السرعة .\_ بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٥ هـ \_ ٢٠٠٠ ص ، ١٩ سم .

#### إسلاميات

الندوي ، السيد أبو الحسن علي «حاجة العصر ، ومسئولية الأمة » البعث الإسلامي هج ٢٩: ع ١٠ (٧/٥٠٤١ هـ) ص ص ص ٣٩ ــ ٥١ .

# الأسواق ( فقه )

الدريوش، أحمد بن يوسف. أحكام السوق في الإسلام. الرياض: كلية الشريعة جامعة الرياض: ١٩٨٥. ماجستير.

## الأشعري

مراد ، بركات محمد . « أبو الحسن الأشعري » المسلم المعاصر . . س ١١ : ع ٤٤ ( ١٠/٥/١٠ هـ ) .

## أصحاب الكهف

شلبي ، محمود/حياة أصحاب الكهف ... بيروت: دار الجيل ، ١٩٨٥ م ... ٢٤ ص ، ٢٤ سم .

#### أصول الفقه

أبو عبادة ، إبراهيم بن محمد/شرح اللمع للأصفهافي \_ دراسة وتحقيق .. الرياض : جامعة الملك سعود كلية أصول الدين ، ١٤٠٥ هـ . حكتوراه .

## أصول الفقه

الجصاص ، أحمد بن على الراجي ( ٣٧٠ هـ ) أصول الفقه المسمى به « الفصول في الأصول » ، ج ١ ، تحقيق عجيل جاسم النشمي . ــ الكويت : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ٥٠٤٠ هـ . ــ ٤٣٤ ص ، ٤٢ سم . ــ [ سلسلة التراث الإسلامي ــ ٤٢] .

## أصول الفقه

الحاي، راشد بن علي/مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري ـ دراسة وتحقيق . ـ الرياض: جامعة الإمام محمد

بن سعود الإسلامية كلية الشريعة ، ٥ . ٤ ١ هـ . ـ ماجستير .

## أصول الفقه

سيف ، أحمد نور/عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين .... مكة المكرمة : جامعة أم القرئ ، ١٩٨٥ م... ماجستير .

## أصول الفقه

Al- Muhaqqiq al - karaki. « Tarıq Istinbat al - Ahkam » Al - Tawhid Vol. 11, No. 3, (7 - 9/1405) pp. 42 - 55.

#### أصول الفقه

الندوي، سيد غياث الدين محمد عبدالقادر ج « اختصار المحصل لابن الحاجب » البعث الإسلامي . \_ مج ٣٠ : ع ٣٠ ( ١٤٠٥/١١ هـ ) ص ص ٩٧ \_ ٧٩ . ٨٥ . ٨٤

## أصول الفقه

النشمي ، عجيل جاسم . « مقدمات علم أصول الفقه » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية س ١ : ع ٢ ( محرم ١٤٠٥ . ٢١٨ . ٢١٨ . ٢١٨ .

## الأصولية

Hyman, Anthony. Muslim Fundamentalism. London: Inst. for the Study of Conflict, 1985, pp. 28.

#### إقبال ومحمد عبده

أبو عاذره ، عطية سليمان عوده/مشكلة الوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي الحديث عند الإمام محمد عبده ومحمد إقبال ... بيروت : جامعة بيروت العربية ، إقبال ... ماجستير .

#### الإقتصاد

Sardar, Ziauddin. « Islamic economics: breaking free from the dominant paradigm » Afkar Inquiry, 2 iv (1985) pp. 40 - 47.

#### الإقتصاد

Arif, Muhammad, « Toward the Shari'ah Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientific Revolution » The American Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 2 No. 1 (7/1985) pp. 79 - 99.

## الإقتصاد

Asaria, M. Iqbal. « Constructing the edifice of homo Islamicus » Afkar Inquiry, 2 iv (1985) pp. 28-33. [The emergence of the discipline of Islamic economics; Islamic banks].

## الإقتصاد

غانم، حسين «الإسلام والمعدل الإقتصادي الأمثل للمشروع» الإقتصاد الإسلامي . ع ٣٩ (صفر ١٤٠٥هـ) ص ص ص ٥٠ — ٦٣ .

## إعتناق الإسلام

El - Ashi, Arafat. Why we embraced Islam Vii & Viii. Kuwait: Scientific Research House, 1405.

#### الإعلام

أسعد ، فرحان حسن/وظيفة الإعلام الإسلامي في تحقيق الوحدة في عهد نور الدين محمد ... الرياض : المعهد العالي للدعوة الإسلامية ، ١٤٠٥ هـ ... ماجستير .

## الإعلام

الأعرجي ، زهير . « الإعلام الإسلامي وتحديات العصر » . هنار الإسلام . س وتحديات العصر » . هنار الإسلام . س ١٠٠٠ ع ٣ ( ٣/٥٠/٣ هـ ) ص ص ٣٤ \_\_\_ ٥٧ .

## أفريقيا الشرقية ــ تاريخ

صغيرون ، إبراهيم الزين . « التراث العربي الإسلامي في شرق أفريقية : دراسة أولية لمخطوط تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية تأليف الشيخ الأمين بن علي المزروعي » عالم الكتب . \_ مج ٦ : ع ٢ المزروعي » عالم الكتب . \_ مج ٦ : ع ٢ مص ١٩٠ م ) ص

## إقبال ــ القومية

al - Mujahid, Sharif, « Muslim Nationalism: Iqbal's Synthesis of Pan - Islam and Nationalism » The American Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 2 No. 1 (7/1985) PP. 29 - 40.

## الإقتصاد

كساب، محمود حنفي. «الإسلامي والإقتصاد، دراسة في المنظور الإسلامي لأبرز القضايا الإقتصادية والإجتماعية المعاصرة للدكتور عبدالهادي على النجار، عرض وتحليل» المسلم المعاصر. س ١١: ع ١٤٥ (٤/٥/٤) هـ) ص ص ص ١٣٥ ---

## الإقتصاد

هيكل ، عبدالعزيز فهمي/مدخل إلى الإقتصاد الإسلامي . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . . ٢٢٢ ص .

## الإقتصاد ـــ ببليوجرافيا

الأنصاري ، محمؤد . « دليل الباحث في الإقتصاد الإسلامي ــ ٢ » المسلم المعاصر . س ١١: ع ٢٢ ، ٣٤ (٤) . المعاصر . س ١١: ع ٢٢ ، ٣٤ (٤) . ١٨٤ . ١٦٣ ، ١٨٤ .

## ر الإكتئاب

أحمد ، بشير . « أثر العوامل النفسية والإجتماعية والحيوية في الإكتئاب ودور الطبيب المسلم » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ـ استانبول ، ٥٠٥٠ للطب الإسلامي . ـ استانبول ، ٥٠٥٠

# الألبالي

الأعظمي ، حبيب الرحمن . الألبالي : شذوذه وأخطاؤه . الكويت : دار العروبة ، ١٩٨٥ م ، ١٤١ ص .

## إلتمام الأجيال

## الله (سبحانه)

عدي ، عبدالكريم زهور . «كتاب المحبة لله سبحانه ــ القسم الثالث » مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . مج ٥٩ : ج ٢٤٥ هـ ) ص ص ٢٤٠٤/٧ . ٢٨٤

# الإمام الحسين

شلبي ، محمود/حياة الإمام الحسين .\_\_ بيروت : دار الجيل ، ١٩٨٥ م .\_\_ ٣١٢ ص ، ٢٤ سم .

## الأمة

جواد ، الخالصي . « مفهوم الأمة في القرآن الكريم » المنطلق . ــ ع ٢٦ . ( ٢٠٥/٢ ) ص ص ٩ ــ ٢٢ .

## الأمراض البولية

الدجاني ، أكرم منيب . « ملامح من مساهمة الطب الإسلامي في الأمراض البولية » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول ، ه ١٤٠٥ ه. .

## أمراض المسكرات

العلمي ، أمل . « الغولية والسمامة بين الطب والإسلام » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول ، ه . ١٤ ه . . .

# محمم الأمراض النفسية

أبوغدة ، عبدالستار . « الأمراض النفسية وعلاجها في الإسلام » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي .\_\_ السائمول ، ٥٠٤١ ه. .

## الأمل

الحميد، حميد ناصر/أمل الإنسان بين الدين والنظريات الحديثة ... الرياض: كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود، ١٤٠٥ هـ ... ماجستير.

## أمهات المؤمنين

آل عبداللطيف، عبدالعزيز/أمهات المؤمنين دراسة حديثة . للدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ١٤٠٥ هـ . لدكتوراه.

## الأنبياء

Ashraf, Syed Ali. The Prophets. London: Ta-Ha Publishers, 1985.

## الأمراض الجلدية

ماركيس، لسلي. «العلماء والأطباء المسلمون في الأمراض الجلدية» الفيصل الطبية ع ١١ ( ١٤٠٥/٦ هـ ) ص ص الطبية ع ٢١ ( ٣٠٥/٦ هـ ) ص ص ٣١ . ٣٣ .

# الأمراض الجنسية

## أمراض الحنجرة

شحاته، مصطفى أحمد. «الحنجرة وأمراضها في الطب الإسلامي» الفيصل الطبية ع ١١ ( ٣/٥٠١ هـ) ص ص الطبية ع ٢١ ( ٣/٥٠١ هـ) ص ص ٣٨

## الأمراض الخبيثة

باسلامة ، عبدالله حسين . « التعاليم الإسلامية وأثرها في الحد من الأمراض الخبيثة » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ـ استانبول ، ٥٠٤٠ ه.

## الأمراض السارية

البار ، عدنان أحمد وآخرون . « تطبيق التعاليم الإسلامية المتعلقة بالتحكم في بعض الأمراض الساربة » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول ، ه . ٤ ١ للطب الإسلامي . . . استانبول ، ه . ٤ ١

## الأنبياء

ضيف الله ، محمد الخضر الناجي . عصمة الأنبياء في الكتاب والسنة والرد على الشبهات الواردة . مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، ١٩٨٥ .

# الإنجاب \_ منع الحمل

البار، محمد على. «منع الحمل وحكمه في الإسلام» المسلم المعاصر. س ١٤٠٥/٤ هـ) ص ص ص ١٤٠٥/٤ هـ) ص ص ص ٩١

## إندونيسيا ــ التبشير

العربي ، على عبدالله على . «تحديات التبشير والتنصير في اندونيسيا » البعث الإسلامي عبد ٢٩ : ع ٩ (٢/٥٠١ هـ) ص ص ٧٧ — ٧٧ .

## الإنسان

الحميد ، حميد ناصر/أصل الإنسان بين الحديث والنظريات الحديثة ... الرياض : كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٤٠٥ هـ ... ماجستير .

#### الإنسان

عبيد، محمد رشدي. «إنسانية الإنسان بين الإسلام وواقع الحضارة الغربية» رسالة الإسلام س ١٨٨: ع الغربية » رسالة الإسلام س ١٨٨: ع ص ١٧٤، ١٧٥ (١، ٢/٥٠٤١هـ) ص ص

#### الإنسان

مصطفى، نبيهة/تصور تطبيقات تربوية ملائمة لنظرة الإسلام للإنسان. مكة المكرمة: كلية التربية، جامعة أم القرى، 19۸٥. ــ ماجستير.

## الأنصاري ــ غاية الوصول

الصالح ، محمد بن عبدالله / تحقيق كتاب غاية الوصول في شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ... مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، ٥ - ١٤ ه ... ماجستير .

## الانفتاح الثقافي

## الإئتان (اقتصاد)

دنيا ، شوقي أحمد . « تقلبات القوة الشرائية وأثر ذلك على الإئتمان الإقتصادي والإجتاعي \_ تحليل فقهي واقتصادي » ... المسلم المعاصر س ١١ : علي ع ١١ ( ١٠٥/١ هـ ) ص ص ٩٥ - ع ١١ ( ٢٠٥/١ هـ ) ص ص ٩٥ - ٧٨ .

## إيران

Amin, Tahir, « Iran: Political Economy of an Islamic State » The American Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 2 No. 1 (7/1985) pp. 41 - 61.

الصالحي . بغداد: مكتبة القدس ، صلحتبة القدس ، ٥٠٤٠ هـ . - ٦٤ ص ، ٢٤ سم . - . [ من كليات رسائل النور ] .

#### باكستان

Ahmad, Mumtaz, « Parliament, Parties, Polls and Islam: Issues in the Current Debate on Religion and Politics in Pakistan» The American Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 2 No. 1 (7/1985) pp. 15 - 28.

#### باكستان

Sardar, Ziauddin. « Pakistan: a state of borrowed ideas ». Afkar Inquiry, 2 iii (1985) pp. 39 - 45.

## البحث العلمي

الدوري، مي محسن ونجلاء قاسم عباس/مفهوم الأصالة في البحث العلمي عند العرب. في الندوة القطرية الأولى عند العرب. في الندوة القطرية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب. في بغداد: مركز إحياء التراث العلمي العربي، ١٩٨٥م.

## البحرية \_ تاريخ

عبدالحميد، فوزية محمد/البحرية الإسلامية في بلاد المغرب من عام ١٨٤ \_\_\_\_\_\_\_ من عام ١٨٤ \_\_\_\_\_ مكة المكرمة: جامعة أم القرى ، ٥٠٤ هـ .\_\_ ماجستير .

إيران

Hussain, Asat, Islamic Iran: Revolution and Counter Revolution, F. Pinter, pp. 240.

إيران

Noori, Yahya. Islamic Government and Revolution in Iran. 2nd. ed. London: Royston, 1985, pp. 210.

الإيان

الحربي، حمد حمدي أحمد/كتاب الإيمان للعدني ـ تحقيق ودراسة . ـ المدينة المنورة: كلية أصول الدين فرع العقيدة الجامعة الإسلامية، ١٤٠٥ هـ . ـ ماجستير.

#### الإيان

الغامدي ، أحمد بن عطية . الإيمان بين السلف والمتكلمين . مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، ١٩٨٥ . ماجستير .

## ر الإيان

الفقيهي ، علي بن محمد ناصر/منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان ... مكة المكرمة : المؤلف ، ١٤٠٥ هـ ... ٣٨٤ ص ؟ ٢٤ سم .

## م الإيمان

النورسي، بديع الزمان سعيد/الإيمان وتكامل الإنسان، ترجمة إحسان قاسم

## البربر والفتوحات

سعيد ، محمود/دور البربر في الفتوحات الإسلامية . ــ القاهرة : معهد الدراسات الإسلامية ، ١٩٨٥ م . ــ ماجستير .

## البصرة ـ تاريخ

رؤوف ، عماد عبدالسلام . « صمود البصرة أثناء حصار نادر شاه سنة ١٧٤٣ » المورد ... مع ١٤٠٥ ، هـ ... المورد ... مع ١٤٠٥ ، هـ ... ١٩٨٥ م ) ص ص ٢١ ... ٣٦ .

## البصرة ــ تاريخ

العابد، صالح محمد. «البصرة في سنوات المحنة ١٧٧٥ ــ ١٧٧٩ » المورد . ــ مج ١٤٠٥ ع ٣ (٥١٤٠ هـ ــ المورد . ــ مج ١٤٠٥ ع ٣ (٥١٤٠ هـ ــ ١٩٨٥ م) ص ص ٣٧ ــ ٥٠ .

## البصرة ـ تاريخ

فوزي ، فاروق عمر . « من مظاهر صمود أهل البصرة في التاريخ العربي الإسلامي » المورد . . . ع ٢ ؛ ع ٣ . ( ٥٠٤ هـ ـ ٥ / ١٩٨٥ م ) ص ص ٧ ـ . ٢ .

## البصرة \_ تاريخ

## بغداد \_ ماریخ

آرمز/أطراف بغداد ، تاريخ الاستيطان في سهول ديالي . ترجمة صالح أحمد العلي . سهول العراقي ، المجمع العلمي العراقي ، المجمع العلمي العراقي ، ١٤٠٥ هـ .

## بغداد ــ تاریخ

ليسبر/خطط بغداد في العهود العباسية الأولى، ترجمة صالح أحمد العلي .\_\_ بغداد: المجمع العلمي العراقي، ٥٠٠٥

## بغداد ــ تاریخ

## بلقيس (مدينة)

فيليس ، لونيدل/كنوز مدينة بلقيس ، تعريب هكر الديراوي . صنعاء : دار الكلمة ، ه ١٤٠٥ ه.

## بنو مرداس ـــ تار يخ

عبدالمولى ، محمد أحمد/بنو مرداس الكلابيون في حلب وشمال الشام ، وسياستهم الخارجية مع دولتي الفواطم والروم ( ١٠٨٠ ـ ٧٢ هـ/١٠٢٥ ـ ١٠٨٠ م ) . ـ الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٥ م . ـ ٢٢٢ ص ؛ ٢٤٢ س ، ٢٤٢ س ، ٢٤٢ س ، ٢٤٢ س .

#### البنوك

قاسم ، قاسم محمد . « المستندات والتوثيق في البنوك الإسلامية » المسلم المعاصر ... س ١١ : ع ٤٤ ( ١٠ / ٥ - ١٤ هـ ) .

## البنوك

Ali, Muazzam. « Islamic Banking Comes of Age » Journal of Islamic Banking & Finance Vol. 2. No. 1 (1 - 3/1985) Pp. 25 - 34.

## البنوك

الغفاري ، نور محمد . « البنوك الإسلامية في الباكستان » الإقتصاد الإسلامي . \_ ع ٧٤ ( شوال ٥٠٤١ هـ الإسلامي . \_ ع ٧٤ ( شوال ٥٠٤١ هـ ع يونيو ١٩٨٥ م ) ص ص ٣٣ \_ ٢٩ .

## البنوك

Al-Naggar, Ahmed. « Impact of Interest - Free Banking on Economy » Journal of Islamic Banking & Finance Vol. 2. No. 1 (1-3/1985) PP. 62-72.

#### البنوك

Ahmad, Sh. Mohmud. « Banking in Islam », Journal of Islamic Banking & Finance Vol. 2 No. 2 (4-6/1985) Pp. 13-27.

#### البنوك

الجناحي، عبداللطيف: «مباديء التسويق في المصارف الإسلامية» الإقتصاد الإسلامية » الإقتصاد الإسلامي ع ٣٩ ( صفر ١٤٠٥ هـ ) ص ص ص ٢٩ — ٣٦ .

## البنوك

حسن ، إسماعيل « علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية » الاقستصاد الإسلامية » الاقستصاد الإسلامي . — ع ٤٦ ( رمضان ٥،٤١ هـ = مايو ١٩٨٥ م ) ص ص ٢٦ — ٣٥٠. البنوك

Homoud, S. Islamic Banking. Cambridge; Camb: U.P., 1985.

#### الينوك

Darrat, Ali F., « Are Checking Accounts in American Banks Permissible Under Islamic Laws? « The American Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 2 No. 1 (7/1985) PP. 101 - 103.

## البنوك

رجب، عبدالعزيز. « القوائم المالية للمصارف الإسلامية » مجلة الدراسات التجارية الإسلامية س ١: ع ١ التجارية الإسلامية س ١: ع ١ . ١٣٢ - ١٣٢ .

ابن شقرون ، الحاج أحمد . « البيعة والحلافة في الإسلام » الإحياء . – مج ٤: حج المحياء . – مج ٤: حج ٢ ( ٥٠٤٠ هـ = ٥١٩٠ م ) ص ص ص ٢ ( ١٠٠٠ .

## البيهقي \_ الإلهيات

الغامدي ، أحمد بن عطية . البيهقي وموقعه من الإلهيات مكة المكرمة : جامعة أم القرئ ، ١٩٨٥ . دكتوراه .

# البيوع ( فقه )

عقلة ، محمد . « بيع العينة أو الأنموذج في الشريعة والقانون » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية س ٢ : ع ٣ . والدراسات الإسلامية س ٢ : ع ٣ . ٦٨ . ٦٨ . ٦٨ . ٦٨ .

# البيوع الآجلة

الإبجي، كوثر عبدالفتاح. «مشكلة تأخير المشتري عن السداد في حالة البيع الآجل في البنك الإسلامي» في ندوة الإجل في البنك الإسلامي» في ندوة البركة الثانية للإقتصاد الإسلامي.... تونس، ١٤٠٥ هـ ..... ١٨ ص.

## البيئة

Sardar, Ziauddin. « Towards An Islamic Environment » Arts & The Islamic World. Vol. 3 No. 1 (Spring 1985) PP. 12 - 23.

#### البنوك

## البنوك ــ ببليوجرافيا

عطية ، محيي الدين . « الفكر المصرفي الإسلامي في عام : قائمة ببليوجرافية شارحة لما صدر عام ١٤٠٣ هـ » . عالم الكتب . مع ٢ : ع ٢ (١٠١/٥٠١ م.) مع ص ص ٣٢٧ ـ ٢٣٩ .

#### البنوك ــ تقارير

بنك فيصل الإسلامي المصري/التقرير السنوي لمجلس الإدارة ... القاهرة: بنك فيصل الإسلامي المصري ، ١٤٠٥ هـ = فيصل الإسلامي المصري ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م ... ٢٢ ص ؛ ٢٧ سم .

## البنوك والتأمين

Farrukh, Omar. « Banking and Insurance in Relation to the Islamic Concept of Riba. Journal of Islamic Banking & Finance. Vol. 2 No. 1 (1-3/1985) PP. 43-52.

#### البنوك والتنمية

El - Sarraf, M.F. « The Role of Islamic Banks in Economic Development » Journal of Islamic Banking & Finance (Karachi) Vol. 2 No. 1 (1-3/1985) PP. 35-42.

البيئة

م .۔۔ ۱۰۳ ص .۔۔ [ حولیات کلیة الآداب ــ ۲۲۸ ـ الآداب

التبشير

المطعني ، عبدالعظيم . « مخاطر التبشير المعاصر » التضامن الإسلامي . س ٣٩: ج ۱۰ (٤/٥٠٤١ هـ) ص ص ٤٨ ــ

التجارة ــ ببليوجرافيا

عواد ، ميخائيل . « كتب التجارة في العصور العربية السالفة» المورد ... مج ١٤: ٤ ٢ ( ٥٠٤ هـ \_ ٥ ١٩٨ م ) ص ص ١٦٢ -- ١٦٤ .

التجارة ـــ تاريخ

Di Meglio, Rita Rose. « Arab Trade with Indonesia and the Malay Peninsula From the 8th to the 16th Century », Journal of Islamic Banking & Finance (Karachi) Vol. 2 No. 2 (4 -6/1985 ) PP. 29 - 58.

التجديد

سعید، بسطامي محمد/مفهوم تجدید الدين .\_ الكويت : دار الدعوة ، ٥٠٤١ هـ .ــ ۳۰۰ ص ۶ ۲۲ سم .ــ [ دار الدعوة ــ ١٧].

Manzoor, S. Parvez. « Islam and the challenge of ecology » Afkar Inquiry, 2 ii (1985) pp. 32 - 38.

عويس ، عبدالحليم . « تفسير التاريخ . المصطلب والخصائص والبدايسات الأولى » . ... المسلم المعاصر س ١١ : ع ۲۱ ( ۱۲/۵/۱ هـ ) ص ص ۲۱ ــ

التاريخ الإسلامي Weil, Gustav. History of the Islamic Peoples. Tr. fr. German. S.K Bukhsh., London: Darf Publrs., 1985, pp. 176.

التاريخ الإقتصادي Chaudhuri, K.N. Trade and civilization in the Indian Ocean: an economic history from the rise of Islam 1750. Cambridge: to Cambridge University Press, 1985. PP. 269.

التأمن Siddiqi, Nejatullah. Insurance in an Islamic Economy. Leicester: The Islamic Foundation, 1985. PP. 74.

التأويل العقلي زايد، سعيد/مشكلة التأويل العقلي عند مفكري الإسلام في المشرق العربي وخاصة عند ابن سينا .\_\_ الكويت : جامعة الكويت ، ١٤٠٥ هـ ــ ١٩٨٥

#### التراث

العمري، أكرم ضياء/التواث والمعاصرة ... الدوحة : رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ، ٥٠٤١ هـ ... ١٤٢ ص ٤ ١٩ سم ... (كتاب الأمة \_ ١٠) .

## التراث ــ تحقيقه

أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه .\_\_ الكويت : معهد المخطوطات العربية ، ١٤٠٥ هـ \_ ١٤٠٥ م .

#### التراث ــ حفظه

Haider, Gulzar. « Heritage and Harmony » Afkär Inquiry, 2 ii (1985) pp. 39 - 44. [Islamic view of Architectural & Cultural Heritage & its conservation].

## التراث والعلوم السياسية

مصطفیٰ ، نیفین عبدالخالق « إشكالیة التراث والعلوم السیاسیة » المسلم التراث ما والعلوم السیاسیة » المسلم المعاصر . — س ۱۱: ع ۲۳ ( ۱۲،۰۰/۷ .

## التراجم

ابن الجوزي ، شمس الدين/مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، حققه وقدمه إحسان عباس. بيروت ، القاهرة : دار الشروق ، ١٩٨٥ م . ج ١ : ع ٢٠٤ ص ٢٨٢ سه . سم .

#### التجديد

العجلان ، عبدالله . «حركة التجديد والإصلاح » في ندوة إتجاهات الفكر الإصلاح » المعاصر . ــ المنامة ، ه ، ١٤٠٥ هـ = ٥٨٥٠ م .

## التحليل النفسي

ر الدبوسي ، أبو زيد عبدالله بن عمر بن عيسى ( ٤٣٠ هـ )/الأمد الأقصى ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا ... بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٥ هـ ... ٤٩٢ ص ١٤٠٥ سم .

#### التخدير

الجاسر ، محمد طه . « التخدير في الطب الإسلامي وأثره على الحضارة الأوربية » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول ، ١٤٠٥ ه. .

## التراث

الرفاعي ، عبدالعزيز/توثيق الارتباط بالتراث العربي . الرياض : دار الرفاعي ، مادياض العربي . الرياض المد .

#### التواث

الطويل، توفيق/في تراثنا العربي الإسلامي الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٤٠٥ هـ ــ للثقافة والفنون والآداب، ٢١٦ هـ ــ ٢٥٠ ص ٢١٠ سم . ــ وعالم المعرفة ــ ٢٥٠ ص ٢١٠ سم . ــ وعالم المعرفة ــ ٢٨٠] .

## التربية الصحية

النقيب ، عبدالرحمن . « دور الإسلام وتعاليمه في التخطيط للتربية الصحية في مدارس العالم الإسلامي ». في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي ... استانبول ، الثالث للطب الإسلامي ... استانبول ،

## التربية والقيم

Rafat, Mohammad, «Debate on Value Oriented Education: An Instance of Modern Man's Dilemma» MAAS Journal of Islamic Science, Vol. 1 No. 2 (7/1985 - 1405) PP. 69 - 74.

## الترشيد الإقتصادي

غانم، حسين. « الإسلام والرشد الإقتصادي » الإقتصاد الإسلامي ع ٤٤ . ( ٢٧/٥٠٤١ هـ ) ص ص ٣٦ ــ ٤٧ .

#### تركيا

محمد، مصطفیٰ کامل . «ترکیا علیٰ طریق الإسلام من جدید» منار الإسلام س طریق الاسلام من جدید» منار الاسلام س ۱ : ع ۳ ( ۳/۰۰ ۱ ا هـ ) ص ص ۳ . ۳ . ۳ . ۳ .

## الترمدي ــ الجامع

صالح ، محمد على محمد/غرائب الترمدي في الجامع ، جمعا ومقارنة وتخريجاً ودراسة من أول الكتاب إلى نهاية الزهد . — المدينة المنورة ؟ الجامعة الإسلامية ، ٥٠٤٠ هـ . . . دكتوراه .

## التراجم

الروداني . « صلة الخلف بموصول السلف » القسم الخامس ( ط ــ ل ) ، تحقيق محمد حجي ... مجلة معهد المخطوطات العربية مج ٢٩ : ج ١ ( ٤ ــ المخطوطات العربية مج ٢٩ : ج ١ ( ٤ ــ ١٤٠٥/٩ هـ ) ص ص ٩ ــ ٥٠ .

#### التراجم

النبيل، أبوبكر أحمد بن أبي عاصم/الأوائل، تحقيق عبدالله الجبوري ... بيروت، دمشق: المكتب الإسلامي، مروت، دمشق: المكتب الإسلامي، ١٤٠٥ هـ ... ١٩٨٥ م.

#### التربية

Ashraf, Syed Ali. New Horizons in Muslim Education. London: Hodder Educ., 1985, pp. 144. [Islamic Mon. Series.].

## التربية

الساموك ، سعدون . «نظرات في التربية الإسلامية » الرسالة الإسلامية س التربية الإسلامية . ١٤٠٥/٢ ، ١٠٥١ ( ١٠٠٢/٥٠١١ هـ ) ص ص ١٣١ ـ ١٤٨ .

## التربية

النقيب ، عبدالرحمن « من آفاق البحث العلمي في التربية الإسلامية ــ ٢ » هدي الإسلامية ــ ٢ » هدي الإسلام .ــ ع ٢ ( ١٤٠٥ ) هـ م ص ص ٢٥ - ٣٤ .

التشريع

Jannati, Agatullah A. « Legislation in an Islamic state » Al —Tawhīd (London) Vol. 11, No. 3, (Rajab - Ramadan 1405) PP. 56 - 70.

#### التصوف

#### التصوف

فتاح ، عرفان عبدالحميد « التصوف الإسلامي بين الأصالة والتحريف » الرسالة الإسلامية س ١٧٨ : ع ١٧٨ ، ١٧٩ - ١٧٩ - ١٤٠٥/٦ هـ ) ص ص ص ٩٧ - ١٠٨ . ١٠٨ .

## التصوف

يالجين ، مقداد/فلسفة الحياة الروحية : منابعها ومشاربها ونشأتها ونشأة التصوف والطرق الصوفية . ـ بيروت : دار الشروق ، والطرق الصوفية . ـ بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٥ ص ؟ ٢٢ سم .

## التصبوير

عبودي ، هنرييت . « التصوير في الحضارة العربية الإسلامية » **الوحدة** . س

۱ : ع ۷ ( ۱۹۸۵/٤ ) ص ص ۱۸ ... ۹۶.

#### التضحية

Murad, Khurram. Sacrifice: Making of a Muslim. Leicester: Islamic Foundation, 1985, PP. 40.

## التعاون الإقتصادي

#### التعبئة

الحامد، محمود محمد/في التعبئة الإسلامية ... الكويت: شركة الشعاع للنشر، ١٩٨٥ م ... [ منشورات لجنة مكتبة البيت] .

## التعسف ( فقه )

الدريني ، فتحي ، « نظرية التعسف في استعمال الحق في التشريع الإسلامي » . هدى الإسلام عج ٢٩٠ : ع ١ ( ١٤٠٥ ) هدى ص ص ٨ ــ ٧٧ .

## التعليم الطبي

جورناليس الدين. « التعليم الطبي كوسيلة لتعزيز إدخال الدستور الإسلامي للمهن الطبية ». في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . استانبول ، ١٤٠٥

## التوزيع (إقتصاد)

الغفاري ، نور محمد . « توزيع الدخل والثروة في الإسلام » السدراسات الإسلام » السدراسات الإسلامية . . . مع ۲۰ : ع ۲ ( ۷ – الإسلامية . . . مع ۲۰ : ع ۲ ( ۷ – ۱۵۰۰۱ م ) ص ۹/٥٠١ م . ۱۵۰ م ۱ م ص ۱۵۰ م .

## الثروة الحيوانية

شلش ، محمد رفعت . «علاقة الثروة الحيوانية بصحة ومرض الإنسان في ضوء العلوم القرآنية ». في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول ، ١٤٠٥

## الثوابت والمتغيرات

ابن الخوجه ، محمد الحبيب/« الثوابت والمتغيرات في نظر الدين الحنيف » الهداية ( تونس ) س ١٢: ع ١ ( ١ ، ٢٧ ) ص ص ٢١ هـ ــ ٢٧ .

#### الجامعات

Bilgrami, H.H. & Ashraf, Syed Ali. Concept of Islamic University. London: Hodder Educ., 1985, PP. 80. [Islamic Mon. Series].

#### الجامعات

الشافعي ، حسن . « الجامعة الإسلامية في إسلام أباد » . \_ المسلم المعاصر . س في إسلام أباد » . \_ المسلم المعاصر . س ص ا ا : ع ٤١ ( ١/٥٠١ هـ ) ص ص ص ص ا ١٢٠ . \_ ١٩١ . \_ ١٩٩ .

#### التغذية

القاضي، أحمد. « القرآن وتأثيراته الفسيولوجية واستعمالها في نظام التغذية الاستراتيجية الحيوية » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ــ استانبول، ١٤٠٥ ه. .

#### التقنية

Sardar, Ziauddin. « From sweet virtuosity to domestic self reliance ». Afkar Inquiry, 2 v (1985) PP. 39 - 45. [Islamic technology].

#### التمويل

## التمويل الإنستثماري

Qureshi, D.M. « Investment Financing on the Basis of Shared - Risk », Journal of Islamic Banking & Finance Vol. 2 No. 2 (4 - 6/1985) PP. 7 - 12.

#### التنمية

#### الجامعات

الفاروقي ، إسهاعيل راجي . «حول إنشاء كراس أستاذبة للدراسات الإسلامية في الجامعات الأمريكية » المسلم المعاصر . - س ١١ ع ٤٣ ( ١٤٠٥ هـ ) ص ص ص ١٠١ - ١١٠ .

## جبل طارق

الرفاعي، عبدالعزيـز/جبـل طارق والعرب .... الرياض: دار الرفاعي، ١٤٠٥

## جرائم الإعتداء

الأمين ، عبدالحميد عمسر/جريمة الإعتداء على النفس والمال في ضوء الكتاب والسنة ... مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، ١٩٨٥ م ... دكتوراه .

#### الجماعة

جابر ، حسين بن محسن بن علي/الطريق إلى جماعة المسلمين ... الكويت : دار الدعوة ، ١٤٠٥ ص ؛ ٢٤ الدعوة ، ١٠٥ ص ؛ ٢٤ سم ... [ دار الدعوة ... ١٦ ] .

# جماعة التبليغ

الحصيني ، سعد . « رأي آخر في جماعة التبليغ » في ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر . لا المنامة ، ه ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م .

#### الجهاد

الأسواني ، أحمد/حديث الأصدقاء في التكفير والجهاد . ــ القاهرة : المؤلف ، ١٩٨٥ م . ــ ٢٤٢ سم .

#### الجهاد

البخاري ، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي/العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول . . . بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٥ هـ . . . ٢٦٢ ص ؛ ٢٤٢ سم .

#### الحج

خان ، ظفر الإسلام (تحقيق ) الحج ، حكمة ورموز . لندن : المعهد الإسلامي ، ١٩٨٥ م . 1١٣ ص ، ١٩٨٥ م . ١٩٨٠ ص ، ١٩ سم . [ بحوث الندوة الدولية عن الحج ، لندن ١٤ شوال ١٤٠٢ ك.

#### الحج

الرفاعي، عبدالعزيز/الحج في الأدب العربي . . . . الرياض : دار الرفاعي ، ٥٠٥٠

## حديث الإفك

المقدسي ، عبدالغني/حديث الإفك ، تحقيق هشام بن إسماعيل . ــ الرياض : عالم الكتب ، ٥٠٤١ هـ .

## الحديث النبوي

الأهدل، حسن محمد مقبولي/رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار ... المدينة المنورة: كلية الحديث الجامعة الإسلامية، المدورة، هـ ... دكتوراه،

## الحديث النبوي

البيهقي، أبوبكر/المدخل إلى السنن الكبرى، دراسة وتحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي . — الكويت : دار الحلفاء للكتاب الإسلامي، ١٩٨٥ م .

#### الحديث النبوي

حميد الله ، محمد . « أقدم آثار تدوين الحديث كتابة » الدراسات الإسلامية مج الحديث كتابة » الدراسات الإسلامية مج ٢٠ ع ١ ( ٤ – ١٤٠٥/٦ هـ ) ص ص ٥ – ٢٠٠٠ .

## الحديث النبوي

الرزو، حسن مظفر. « رفع التعارض عن مختلف الحديث » الرسالسة الإسلامية . — س ۱۸۸ : ع ۱۸۲ ، ۱۸۳ ( ۹ — ۱۲۰۰/۱۰ هـ = ۲ — ۲ م

## الحديث النبوي

السلفى ، عبدالله مراد/زوائد البزار على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد للحافظ ابن حجر \_ تحقيق ودراسة .\_ المدينة

المنورة: كلية الحديث الجامعة الإسلامية، ٥٠٤ هـ. ــ دكتوراه.

## الحديث النبوي

صباح ، عبدالكريم إسماعيل/الحديث الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح ... الرباط: دار الحديث الحسنية ، ١٩٨٥ ... دبلوم دراسات عليا .

# الحديث النبوي

عبدالهادي ، يوسف بن حسن/العقد التمام فيمن زوجه النبي عليه الصلام والسلام ... الرياض: دار عالم الكتب ، والسلام ... الرياض: دار عالم الكتب ، ... ١٤٠٥ هـ ... ١٤٠٥ سم ... [ سلسلة الأجزاء الحديثية ... ٤ ] .

# الحديث النبوي

عطية ، محيي الدين . « ملاحظات حول المشروع المقترح لموسوعة الحديث النبوي » .\_ المسلم المعاصر س ١١ : ع الدي ١٤ ( ١٤٠٥/١ هـ ) ص ص ص ١٤٩ ... ١٥٦ .

## الحديث النبوي

الغماري ، عبدالله بن محمد الصديقي/تخريج أحاديث اللمع في أصول الصديقي مخرج أحاديثه وعلق عليه يوسف المفقه ، خرج أحاديثه وعلق عليه يوسف عبدالرحمن المرعشلي . بيروت : غالم

الكتب، ١٤٠٥ هـ ــ ١٩٨٤ م... [ معه كتاب اللمع في أصول الفقه للشيرازي].

## الحديث النبوي

القرضاوي ، يوسف « نحو موسوعة للحديث النبوي ــ مشروع منهج مقترح » المسلم المعاصر . ــ س ١١١ : ع ١١ ـ المسلم ١٤٠٥/١ .

## الحديث النبوي

القضاعي، أبو عبدالله محمد بن سلامة/مسند الشهاب، ٢ ج، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبدالجيد السلفي ... بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٤٠٥ هـ ... ٢٤٤٠ ص ؟ ٢٤٠٥ سم ،

## الحديث النبوي ــ رواة

الجوزجاني ، أبو اسحاق إبراهيم بن يعقوب ( ٢٥٩ هـ ) أحوال الرجال ، تحقيق وتعليق السيد صبحي البدري السامرائي . بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٥ هـ . ٢٣٦ ص ؟ ٢٤ سم .

## الحديث النبوي \_ رواة

العجلي/تاريخ الثقات، تحقيق عبدالمعطي قلعجي . بيروت: دار الكتب العلمية، ٥٠٤٠هـ.

## الحديث النبوي ــ رواة

النبيل، أبوبكر أحمد بن أبي عاصم، المتوفي سنة ٢٨٧ هـ ./الأوائل، تحقيق عبدالله الجبوري .\_ بيروت: المكتب الإسلامي، ١٠٤٠ هـ .\_ ١٠٤ ص؛ ٢٤ سنم.

## الحديث النبوي \_ معاجم

الصيداوي ، أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع ( ٢٠٢ هـ )/كتاب معجم الشيوخ ، دراسة وتحقيق عمر عبدالسلام تدمري ... بيروت : مؤسسة الرسالة ، وطرابلس : دار الإيمان ، ٥٥ ص ؛ ٢٤ سم ... [ وبديله المنتقى من المعجم وحديث السكن بن جميع ] .

# الحرب والسلام

ياسين ، محمد نعيم « إنتهاء القتال بدخول العدو في الإسلام » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية . س ١ : ع ٢ ر محرم ١٤٠٥ هـ ) ص ص ص ٢١٩ ... ٢٧٠ .

#### الحرف والصناعات

العمري ، عبدالعزيز بن إبراهيم بن سلمان/الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول عليه ... الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية العلوم الإجتاعية ، ٥٠٤١ هـ ... ماجستير .

## الحركة الإسلامية

## الحركة الإسلامية

حسنة ، عمر عبيد . نظرات في مسيرة العمل الإسلامي . ــ الدوحة : رئاسة المحاكم الشرعية ، ٥٠١ هـ ، ٢٠١ ص .

## الحركة الإسلامية

لطفي ، سهير . « قراءة في مضمون إيديولوجيا كل من الحركات الناصرية والإسلامية الحالية » اليقظة العربية . س والإسلامية ١٠١٥ ) ص ص ١١٢ — ١٣٧ .

## حركة السلامة والنورسيين

ألب، طالب ومحمد حرب عبدالحميد. «حركة السلام والنورسيين» في ندوة إتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر. — المنامة، ٥٠٤١ هـ = ١٩٨٥ م.

## الحروب الصليبية

الربيعي ، عبدالله بن عبدالرحمن/أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب الصليبية . للإياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٩٨٥ . للمام ماجستير .

# حزب التحرير الإسلامي

سعيد ، همام . «آراء حول أفكار حزب التحرير الإسلامي » في ندوة إتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر .-- المنامة ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م .

## حسان بن ثابت

الأعظمي، سعيد «حسان بن ثابت وشعره الإسلامي» البعث الإسلام مج وشعره الإسلامي » البعث الإسلام مج ٢٠ ع ١ ( ٩/٥٠٤١ هـ) ص ص ٢١ . ٨٠ .

## حسان بن ثابت

#### الحسبة

الفاسي ، عبدالرحمن/خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين : دراسة. الدار البيضاء : دار الثقافة ، ١٩٨٥ م .

## الحصون ــ تاريخ

## حقوق الإنسان

عمارة ، محمد/الإسلام وحقوق الإنسان ، ضرورة لا حقوق ... الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب ، ١٤٠٥ هـ ... ٢٦٤ ص ؛ ٢٩ سم ... [ عالم المعرفة \_ ٨٩] .

## حقوق الجار

الذهبي/حق الجار، تحقيق هشام بن اسماعيل . للكتب، عالم الكتب، عالم الكتب، عالم ١٤٠٥

## حقوق الزوجة

غلتو، كال/حقوق الزوجة في الإسلام ... مكة المكرمة: جامعة أم القرئ، ١٤٠٥ هـ ... ماجستير .

## الحلال والحرام

Al-Qaradawi, Yusuf. The lawful and the Prohibited in Islam. London: Shorouk, 1985.

## الحياة والموت

#### الحضارة

خليل، عماد الدين. « في الحضارة الإسلامية » هدي الإسلام مج ٢٩: ع ١ ( ١٤٠٥ ) ص ص ١٨ — ٢٧.

#### الحضارة

عروى ، محمد إقبال . « انهيار الحضارات في الأدب الإسلامي » المسلم المعاصر . — س ١١: ع ٤٤ ( ١٠/٥/١٠ ) .

#### الحضارة

## الحضارة والوحدة

كامل ، عبدالعزية . « الحضارة الإسلامية بين الوحدة والتنوع » في فدوة الحضارة الإسلامية من مهدها العربي إلى أخضارة الإسلامية من مهدها العربي إلى آفاقها العالمية . ... الكويت ، ١٤٠٥ ه. .

#### الحق والقوة

#### الحياة والموت

أبوغدة ، عبدالستار . « الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي » في ندوة الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي . . . الكويت : وزارة المفهوم الإسلامي . . . الكويت : وزارة الصحة العامة ، ٥ ، ٤ ، هـ = ٥ ، ٩ ، ٥ .

## الحياة والموت

أردغدو، مصطفى صبري. «الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي». في ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي. ــ بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي . ــ الكويت: وزارة الصحة العامة ، ٥٠٤٠ هـ ١٤٠٥ م .

## الحياة والموت

الأشقر ، عمر سليمان . « بدء الحياة ونهايتها » في ندوة الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي . ـ الكويت : وزارة الصحة العامة ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م . ـ ٢٥ ص .

## الحياة والموت

#### الحياة والموت

باسلامة ، عبدالله . « الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي » في ندوة الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي . — الكويت : وزارة المفهوم الإسلامي . — الكويت : وزارة الصحة العامة ، ٥٠٤١ هـ = ١٩٨٥ م .

#### الحياة والموت

حتحوت ، حسان . «متى تبدأ الحياة ؟ متى تنتهي الحياة ؟ متى تنتهي الحياة ؟ » في ندوة الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإنسانية . للكويت : وزارة الصحة الإسلامي . للكويت : وزارة الصحة العامة ، ٥٠٤٠ هـ = ١٩٨٥ م .

## الحياة والموت

السلامي ، محمدالمختار . « الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها » . في ندوة الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي . — الكويت : وزارة الصحة العامة ، ه . ١٤٠٥ م .

## الحياة والموت

الشربيني ، عصام الدين . «الموت والحياة بين الأطباء والفقهاء » في ندوة الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي ... الكويت : وزارة الصحة الإسلامي ... الكويت : وزارة الصحة العامة ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م ... ١٢

#### الحياة والموت

شرف، صالح موسى. « بدء حياة الإنسان ونهاية حياته في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية » في ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي ... الكويت: وزارة الصحة العامة ، ٥٠٤١ هـ الكويت: وزارة الصحة العامة ، ٥٠٤١ هـ ١٩٨٥ م ... ٨ ص .

## الحياة والموت

عبدالله ، عبدالله محمد . « الحياة والموت ، بدايتها ونهايتها ». في ندوة الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي . \_ الكويت : وزارة الصحة العامة ، ٥٠٤١ هـ = ١٩٨٥ م . \_ ٥١ ص

## الحياة والموت

عبدالباسط، بدر المتولي . « بحث عن بداية الحياة الإنسانية ونهايتها في فلوة الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي ... الكويت : وزارة الصحة العامة ، ه ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م ... ٢ العامة ، ه ١٤٠٥ هـ = ٢٠٠٠ ص ص ١٤٠٠ ... ع ٤ : ج ٢ ... ع ١٤٠٥ ص ص ١٤٠٠ ... ع ١٤٠٥ ...

## الحياة والموت

عثمان ، عبدالفتاح . « رؤيا سوسيولوجية لقضية الحياة الإنسانية ، بدايتها ونهايتها في

المفهوم الإسلامي». في ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإنسانية. بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي . للكويت: وزارة الصحة الاسلامي . لكويت: مرارة الصحة العامة ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م . لكويت . في العامة ، ١٤٠٥ هـ ع

## الحياة والموت

العماري، عبدالقادر بن محمد. «بداية الحياة ونهايتها» في ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي ... الكويت: وزارة الصحة العامة، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م .... ٨

## الحياة والموت

المهدي، مختار أحمد. «بدء الحياة الإنسانية ونهايتها». في ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإنسانية. الكويت: وزارة الصحة الإسلامي. - الكويت: وزارة الصحة العامة، ٥٠٤١هـ = ١٩٨٥م. - ١٩٨٥م.

## الحياة والموت

الواعي، توفيق . «حقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية» في للوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي . ـ الكويت: وزارة الصحة العامة، ١٤٠٥هـ هـ = ١٩٨٥ م . ـ ٢٠ ص.

## الحياة والموت

ياسين ، محمد نعيم . « بداية الحياة الإنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات العلماء المسلمين » . في ندوة الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي . للكويت : وزارة الصحة العامة ، ٥ ، ١ ، الكويت ، ١٩٨٥ م . ٨٨٠ ص .

## الخراج

القاضي، أبو يوسف الأنصاري/كتاب الخراج، تحقيق إحسان عباس . بيروت: دار الشروق، ١٩٨٥ م . - ٢٠٥ ص ؟ ٢٤ سم .

## الخط العربي

الشيخ ، مكرم أنور مراد/قولبة الحرف العربي ليلائم استخدام المايكروفلم . في الندوة القطرية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب . بغداد : مركز إحياء التراث العلمي العربي ، ١٩٨٥ م .

## الخط العربي

الكنز الموصوف بإحياء الخط الكوفي ، تعقيق ودراسة محمد محمد موسى ... .. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ١٤٠٥ هـ ... ١٩٨٥ م ... هموسى ...

# خطّاب \_ العسكرية

الديب، عبدالعظيم. «العسكرية العربية الإسلامية لمحمود شيت خطاب». — المسلم المعاصر. س ١١: ع ٤١ ( ١/٥٠١ هـ ) ص ص ص ٩٥١ — ١٧٥.

#### الخلافة

Kaka Khel, Muhammad. Nazeer. « Succession to Rule in Early Islam » Islamic Studies Vol. XXIV, No. 1 (spring 1405/1985) PP. 13-28.

## الخلفاء الراشدون ..

محمصاني ، صبحي/تراث الخلفاء الراشدين : دراسة ... بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٥ م .

#### الخمور

صالح ، عمر الباقر . « ظاهرة تعاطي الخمور بحث علمي إجتماعي ديني عن المؤتمر العالمي الثالث للطب الخمر » . في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ... استانبول ، ٥٠٤٠ ه. .

## الخنشي ( فقه )

الغصن، إبراهيم بن عبدالعزيز/إيضاح المشكل من أحكام الحنثى المشكل للأسنوي ـ تحقيق . ـ الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة ، ١٤٠٥ هـ . ـ ماجستير .

# دانتي ــ الكوميديا الإلهية

فضل ، صلاح/تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي .\_\_ الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، ١٩٨٥ م .\_ ٣٩٢ ص ؟ ٢٤ سم .

# الداني ، أبو عمرو

عوض: إبراهيم عطوة . «أبو عمرو الداني: نشأته ــ ثقافته ــ مؤلفاته » . الأزهر س ٥٠: ج ٩ ( رمضان ٥٠٤١ . هـ ) ص ص ع ١٤٤٤ ــ ، ١٤٥٠ .

## داود وسليمان (عليهما السلام)

المطرفي ، عويد بن عياد بن عايد/داود وسليمان عليهما السلام في القرآن والسنة ... مكة المكرمة: جامعة أم القرئ ، ١٩٨٥ م ... دكتوراه .

#### الدعاء

القاضي، على « فن الذكر والدعاء » البعث الإسلامي عبر ٢٩ : ع ٧ البعث الإسلامي عبر ٢٩ : ع ٧ . ٤٢ . ٣١ ص ص ٣١ . ٢٤ .

## الدعوة

أحمد، خورشيد. «طبيعة الدعوة الإسلامية» في ندوة إتجاهات الفكر الإسلامية المعاصر. ــ المنامة، ٥،٤١ هـ الإسلامي المعاصر. ــ المنامة، ٥،٤١ هـ ١٩٨٥ م.

## الدعوة

#### الدعوة

الشريف ، كامل وآخرون . « الدعوة ووسائل الإتصال الحديثة » في مؤتمر الوعظ والإرشاد السنوي الأول . . عمان : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، ٥ ، ١٤ ، ه . .

#### الدعوة

## الدعوة

على ، طلعت أحمد/منهج الدعوة الإسلامية في مواجهة المعارضين على ضوء القرآن الكريم ... القاهرة : كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية جامعة الأزهر ، ٥٠٤١ هـ ... دكتوراه .

#### الدعوة

العمري، جلال الدين. « السمات اللازمة للدعوة » البعث الإسلامي عج ٣٠٠ :

ع ٤ ( ١٤٠٥/١٢ هـ = ٩/٥٨٩ م) ص ص ص ٣٣ ـ . ٤٠ .

#### الدعوة

الغزازي ، محمد . «حول الدعوة الإسلامية والدعاة » الإحياء مج ٤ : ج ٢ الإسلامية والدعاة » الإحياء مج ١٤ : ح ١٤ . ٥ ) ص ص ١٤٠٥ م . ٢١ .

#### الدولة

Kurdi, A.A. The Islamic State: A Study based on the Islamic Holy Constitution. London: Mansell, 1985, pp. 147.

## الدولة الأموية

العاوور ، صلاح حسن/النظام الإداري والمالي للدولة الإسلامية في العصر الأموي . للهور : جامعة البنجاب ، الأموي . لهور : حامعة البنجاب ، ١٩٨٥ م . لهور . حرم ص

# الدولة الأيوبية

زغلول ، أحمد/دور الدولة الأيوبية في القضاء على البدع والخرافات ... القضاء القاهرة : قسم التاريخ كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ، ٥٠٤١ هـ ... ماجستير .

## الدولة العثانية

الحميد، عبداللطيف بن محمد/الصراع العثاني البريطاني في منطقة البحر الأحمر خلال الحرب العالمية الأولى . ــ الرياض:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية العلوم الإحتاعية، ١٤٠٥ هـ. \_\_\_ ماجستير.

## الدولة العثانية

الشناوي ، فهمي . «المؤامرة على إسقاط الخلافة العثانية » المختار الإسلاميي . . . س ه : ع ٢٩ (١/٥٠٤) هـ ) ص ص ٨٥ - ٦٩ .

## الدولة العثانية

عبدالرحيم ، عبدالرحمن . «نشوء الرأسمالية المحلية في مصر في العصر العثماني ( ١٥١٧ م ) استناداً على وثائق المحاكم الشرعية المصرية » المجلة العربية للعلوم الإنسانية . مج ٥ : ع ١٨ ( ربيع للعلوم الإنسانية . مج ٥ : ع ١٨ ( ربيع . ١٩٨٥ م ) ص ص ٣٤ – ٧٣ .

## الدولة المغولية

نور ، نصر بن أحمد/عصر أكبر سلطان الدولة المغولية الإسلامية في الهند . مكة المكرمة : قسم التاريخ الإسلامي جامعة أم القرئ ، ٥٠٤١ هـ . ماجستير .

## الديمقراطية

محمود، عبدالنافع. « ديمقراطية الإسلام من خلال المبادئ والتعاليم والأحكام» الرسالة الإسلامية س ١٨: ع والأحكام » الرسالة الإسلامية س ١٨: ع ص ١٧٦ — ١٧٧ (٣، ٤/٥٠٤ هـ) ص ص ١٥٩ — ١٦٩.

## الديون

عباس ، نجلاء قاسم . « علاقة المدينين المتضامنين بعضهم ببعض في الشريعة والقانون » الرسالة الإسلامية ... س ١٤٠٥/٤ ، ٢٧١ (٣،٤/٥٠٤١ م.) ص ص ص ١٧٧ .

## الديون

عمر ، محمد عبدالحليم . « حماية الديون في الشريعة الإسلامية . أو الاحتياط ضد مخاطر الإئتان في الإسلام بالتطبيق على البنوك الإسلامية » في ندوة البركة الثانية للإقتصاد الإسلامي . — تونس ، ١٤٠٥ هـ . — م ص ،

#### الذميون

## الرازي \_ الإلهيات

التريكي ، عمر . الذات الإلهية عند فخر الدين الرازي تونس : الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ، ١٩٨٥ . دكتوراه .

#### الرازي ــ التفسير

بو عزيز ، محمد الغربي . نظرية المعرفة عند الرازي من خلال تفسيره . تونس :

الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، ٥ ١٩٨٥ م، دكتوراه.

# الرافعي ، مصطفى صادق

ساعي ، أحمد بسام . «عبقرية الرافعي ، العقل والفن والإسلام » . المسلم المعاصر . س ١١ : ع ٢٤ (٤/٥٠٤١ هـ) ص ص ص ١٠١ — ١٣٥ .

#### الربا

الأشقر، عمر سليمان. «الربا» الهداية (البحرين) س ٧ : ع ٨٣ الهداية (البحرين) ص ص ٦٦ ــ ٩١ . ٩١ . ٩١ .

## الربانية

الرومي ، عدنان سالم وعلي صالح الهزاع/الدلائل النورانية للمطالب الربانية ، مراجعة جاسم مهلهل . — الكويت : مكتبة المنار الإسلامية ، ١٤٠٥ هـ . — ١٩٢ ص ؛ ٢٤ سم . — [كتب تربوية — سم . — [كتب تربوية — ٣] .

# الرسول عليسلم

# الرسول عليسة

داود، عبدالأحد/محمد في الكتاب المقدس، ترجمة فهمي شما ... قطر: رئاسة المحاكم الشرعية، ١٤٠٥ هـ ... ٢٦٦ ص.

# الرسول عليسله

شقرة ، محمد إبراهيم . « الرسول القائد: دراسة قرآنية » الرسالة الإسلامية ... س ١٧٨ : ع ١٧٨ ، ١٧٩ . ... ( ٥ ، ١٠/٥ . ١ هـ ) ص ص ١٨١ ... ٢٠٠ .

## الرشد الإقتصادي

غانم، حسين «الإسلام والرشد الإقتصادي» الإقتصاد الإسلامي ... ع الإقتصاد الإسلامي ... ع ص ٤٤، ٥/١٠ هـ) ص ص ٤٠٠ ــ ٤٢ ــ ٤٢ . ٣٤٠ هـ .

## الرشد الإقتصادي

غانم، حسين «الرشد والقيمة القصوى» الإقتصاد الإسلامي . ـ ع ٤٨ ( المراد ) ع ١٤٠٥ . . . ع ٢٩ . . ٤٧ . .

## الزكاة

خليفة ، يوسف/« الزكاة ودورها في تنمية وتطوير المجتمع الإسلامي » الإقتصاد الإسلامي ع ٣٩ ( صفر ١٤٠٥ هـ ) ص الإسلامي ع ٣٩ ( صفر ١٤٠٥ هـ ) ص

#### الزكاة

السلامي، محمد المختار، «الزكاة» الهداية (تونس) س ١٢: ع ٣ (٥، الهداية (١٤٠٥ – ١٥٠٥٦) ص ص ٢٥٠ – ٢٠٥٠٠ . ٣٦

#### الزكاة

## الزكاة ـــ ببليوجرافيا

عطية ، محيي الدين . « الزكاة : قائمة ببليوجرافية منتقاة » .\_ المسلم المعاصر .\_ س ١١ : ع ١١ ( ١/٥٠١ . هـ ) ص ص ١٩٣ ... ٢٠٨ .

## سبأ

الندوي، أبو الحسن على الحسني. « درس من قوم سبأ » البعث الإسلامي . عبد ٢٩٠ : ع ٦ ( ربيع الأول ٥١٤ هـ ... ديسمبر ١٩٨٤ م ) ص ص ١٠ . ٢٠ . ٢٠ .

## السبئيون

العلامات ، محمود جلال/السبئيون وسد مأرب . \_ الرياض : تهامة ، ١٤٠٥ هـ .

#### السجستاني \_ مسند عائشة

حسين ، عبدالغفور عبدالحق/دراسة وتحقيق مسند عائشة رضي الله عنها لأبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستالي ... الكويت : مكتبة دار الأقصى ، ١٩٨٥ م .

## السحار ــ قصص

زيد ، صفوت يوسف/التيار الإسلامي في قصص عبدالحميد جودة السحار ...
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥ م ... ٢٤٠ سم .

#### السرطان

اليافعي ، سالم أحمد . « القرآن والسرطان » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ـــ استانبول ، ه ١٤٠٥ هـ .

#### السعادة

الفارابي/كتاب التنبيه على سبيل السعادة، تحقيق وتعليق جعفر آل ياسين .ــ بيروت: دار المناهل، ١٤٠٥هـ هـ ــ ٥١٩٨٠م.

## السفيه (فقه)

صالح ، سعاد إبراهيم/أحكام تصرفات السفيه في الشريعة الإسلامية . ـ جدة : دار تهامة ، ١٩٨٥ م .

#### السلام

أبو سخيلة ، محمد عبدالعزيز/القواعد الدولية للسلام في الإسلام . ــ الكويت ، ١٩٨٥ م .

#### السلطة

خليل ، عماد الدين . « حول المعارضة والسلطة » . \_ المسلم المعاصر س ١١ : ع ١٤ ( ١٤٠٥/١ هـ ) ص ص ص ص ص ص ٩ . ٩

#### السلفية

كردي ، راجح . « الاتجاه السلفي الجديد » في ندوة إتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر . . . المنامة ، ه ١٤٠٥ هـ = ٥١٥٠ م .

## السنة النبوية

عبادة ، عبداللطيف . « المباديُ السياسية في السنة النبوية » البعث الإسلامي هج ٢٩: ع ١٠ ، ع ٣٠ : ع الإسلامي هج ٢٩: ع ١٠ ، ع ١٤٠ هـ ) ص ٤ ( ٧/٥٠٤ هـ ) ص ٣٢ ـ ٣٠ ، ٣٠ . ٣٢ .

## السودان

البشير، أحمد الأمين. « العلاقة بين السياسة والدين في السودان » المستقبل العربي. س ٨: ع ٧٧ ( ١٩٨٥/٧) ص ص ص ١٠٤ — ١٢٥ .

#### السياسة الشرعية

عبادة ، عبداللطيف . « المبادي البعث السياسية في السنة النبوية » . البعث الإسلامي عبد ٢٩: ع ١٠ ، مج ٣٠: ع ٣٠ ( ٥٠٤١ هـ )

## السيرة النبوية

Irving, Washington. Mahomet and His Successors. 2v., London: Darf Publrs., 1985, pp. 368.

#### السيرة النبوية

الزرقا، مصطفی أحمد «أربع دعائم النبی عرب مصطفی أحمد «أربع دعائم السرة النبی عرب النبی عرب النبی عرب ۱۲۰۵ می ۱۲۰۵ می ۲۹ می ۲۰ ۲۰ می ۱۲۰۵ می مصرص می ۲۸ سی ۲۸ می ۱۸۰ می ۲۰ می ۲

## السيرة النبوية

الشنقيطي ، محمد المختار ولد أباه/في موكب السيرة النبوية في بيوتات الرسول عليات الرباط: اللجنة المشتركة لنشر عليات الرباط: اللجنة المشتركة لنشر وإحياء التراث بين حكومتي المغرب والإمارات ، ١٤٠٥هـ.

## السيرة النبوية

مؤنس، حسين/دراسات في السيرة النبوية .\_\_ القاهرة: دار الزهراء للإعلام العربي، ١٤٠٥ هـ ٣٤٢ ص ٢٤٢ العربي، ١٤٠٥ مطبوعات بنك فيصل الإسلامي المصري).

## السودان الغربي

نوري ، دريد عبدالقادر . «إنتشار الإسلام في السودان الغربي » الهداية ( البحرين ) س ٧ : ع ٨٤ ( صفر ( البحرين ) ص ص ص ٠٤ ـ ٩٠٠٠ .

## السوق المشتركة

شلبي ، إسماعيل عبدالرحيم . « السوق الإسلامية المشتركـــة » الإقــتصاد الإسلامي .ــ ع ٤٢ ( ٥/٥ / ١٤ هـ ) ص ص ص ١٢ - ٢٢ .

## السوق المشتركة

الفنجري ، محمد شوقي «السوق الإسلامية المشتركة » مجملة الدراسات التجارية الإسلامية (جامعة الأزهر) س ٢٣ م ص ص ٢٣ م ٢٠٠٠ . ٣٢ .

## السياسة الخارجية

Dawisha, Adeed I. (Ed.) Islam in Foreign Ploicy. Cambridge: Camb. U.P., 1985, PP. 192.

#### السياسة الشرعية

الحضرمي، أبوبكر حمد بن الحسين المرادي/كتاب السياسة أو الإثارة في تدبير الإمارة، تحقيق سامي النشار . بيروت: المؤسسة الجامعية، ١٤٠٥ه.

## السيرة النبوية

الندوي ، السيد سليمان . « سيرة محمد عليسة الشاملة الكاملة » البعث الإسلامي . — مج ٢٩ : ع ٨ (٥/٥٠٤١ م. ٣١ - ٣١ . ٣١ - ٣١ .

## السينها والمسرح

Al-Rawi, Karim, Heseltine, P., Manzoor, S. Parvez & Abdul Rahim. « Cinema and theatre: what alternatives for Muslims? » Afkar Inquiry, 2 iv (1985) pp. 51 – 55.

#### الشاطبي ــ الإعتصام

عبدالفتاح ، عمر سليمان/تخريج أحاديث وآثار الاعتصام ـ للشاطبي . الرياض : كلية أصول الدين بجامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية ، ٥٠٤١ هـ . . . ماجستير .

## الشافعي

بهجت ، مجاهد مصطفیٰ . « الشافعی شاعراً ، موضوعات شعره وأغراضه » الرسالة الإسلامیة . . س ۱۸ : ع الرسالة الإسلامیة . . س ۱۸۰ : ع ۱۸۲ ، ۱۸۲ ( ۹ – ۱۲۰۰/۱۰ هـ = ۲ – ۱۹۸۰/۷ م ) ص ص ص ۵۳ – ۲ – ۸۱ . ۸۱ .

#### الشياب

الفقي ، حامد عبدالعزيز/نحو منهج

إسلامي لتربية الشباب ... في الندوة العلمية بمناسبة العام الدولي للشباب ١٩٨٥ ... الكويت: قسم علم النفس كلية الآداب جامعة الكويت، ١٩٨٥ .

#### الشخصية

الندوي، السيد أبي الحسن على. « الشخصية الإسلامية ووجوب المحافظة عليها » البعث الإسلامي عبر ٢٩ : ع ٩ عليها » البعث الإسلامي عبر ٢٩ : ع ٩ . ٢٠ . ٠ ٢٠ . ٠ . ٢٠ . ٠ . ٢٠ . ٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠

#### الشريعة

أمين ، حسين أحمد/حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، ودراسات إسلامية ، اخرى . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . — ٢٣٢ ص .

## الشريعة

Amin, S.H. Islamic Law: Introduction, Glossary & Bibliography. London: Royston, 1985, pp. 210.

#### الشعر

عوض ، طاهر عبداللطيف/الإسلام في شعر حمام ... القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٩٨٥ م ... ٣٢٣ ص ٤ ٢٤ سم .

## الشهور القمرية

النمر ، عبدالمنعم . « الحساب الفلكي في تعيين بداية الشهور القمرية » العربي ع ٢٩ – ٢٩ ( يونيو ١٩٨٥ م ) ص ص ٢٩ – ٣٣ .

# الشورى والديمقراطية

التـــرابي ، حسن . « الشورى والديمقراطية : إشكالات المصطلـح والمفهوم » المستقبل العربي . — س ٨ : ع والمفهوم » المستقبل العربي . — س ٨ : ع ٥٠ ( ٥٠/٥ / ١٩٨٥ م ) ص ص ٤ — ٢٢ .

#### الشوكاني ـــ التفسير

الغماري ، محمد حسن بن أحمد . الإمام الشوكالي مفسراً مكة المكرمة : جامعة أم القرئ ، ٥٨٥ . دكتوراه .

## الشيبالي \_ السنة

القحطاني ، محمد بن سعيد سالم/كتاب السنة الإمام أبي عبدالرهن بن جيل الشيباني . مكة المكرمة : جامعة أم القرئ ، ١٤٠٥ هـ . ـ دكتوراه .

# الشيرازي ــ الأخلاق

الموسوي ، فاخر . «حول النظرية الأخلاقية عند صدر الدين الشيرازي » المنطلق ع ٢٦ (٢/٥٠١ هـ) ص ص المنطلق ع ٢٦ (٢/٥٠١ هـ) ص ص ٠٣٠ . ٣٨ . ٣٠

#### الصحابة

قرشي بن عمر/تنيه ذوي النجابة إلى عدالة الصحابة ، علق عليه وخرج أحاديثه نبيل منصور بن يعقوب البصارة . ... الكويت : دار الدعوة ، ١٤٠٥ هـ = ١٤٠٥ م .

#### الصحافة

Sajjad ur Rahman, « Use of Journal Literature by Muslim Social Science Scholars in the United states » The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 2 No. 1 (7/1985) pp. 63 - 77

## الصحة الإجتاعية

عروة ، أحمد . « الصحة الإجتماعية في آفاقها الإسلامية » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي .\_ استانبول ، ١٤٠٥

## الصحة العامة

شبير ، قنديل شاكر . « أثر الإسلام وتعاليمه في الحفاظ على الصحة العامة » . في المؤتمر العالمي الثالث للطب في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ـــ استانبول ، ١٤٠٥ هـ .

## الصحة العامة

الفنجري ، أحمد شوقي . « السلوك الإسلامي والصحة وأثر الإسلام وتعاليمه في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع » في

المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي .\_\_ استانبول ، ه ١٤٠٥ هـ .

#### الصحة النفسية

م أبو العزايم ، جمال ماضي. « النموذج الإسلامي العلاجي في مجال الصحة النفسية » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ــ استانبول ، ١٤٠٥ ه. .

#### الصحة النفسية

بشر، طه. « الإسلام والصحة النفسية » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ــ استانبول ، ه. ١٤٠٥ هـ .

## ر الصحة النفسية

نجاتي ، عثمان . «مفهوم الصحة النفسية في القرآن الكريم والحديث الشريف » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول ، ٥٠٤١ ه. .

## الصحة والزواج

زاهر ، فيصل إبراهيم وآخرون . « أثر سنة الزواج في حفظ صحة الفرد والمجتمع » في المؤتمر العالمي الثالث للطب في الإسلامي . . . استانبول ، ه ١٤٠٥ هـ .

## الصحة والطب

كريم ، غلام محمد . « الصحة والطب في الغرب من المنظور الإسلامي » في المؤتمر

العالمي الثالث للطب الإسلامي .\_\_ استانبول ، ه ١٤٠٥ هـ .

#### الصحوة

Esposito, John. Voices of Resurgent Islam. New York: Oxford University Press, 1985, pp. 304.

#### الصحوة

عطية ، محيي الدين . « أمراض الصحوة الإسلامية : محاولة للتشخيص والعلاج » المسلم المعاصر . — س ١١ : ع ٢٤ . المسلم ١٤٠٥/٤ هـ ) ص ص ٥ — ٢٦ .

# الصراع العربي الإسرائيلي

شبيب، نبيل. «خواطر حول مقال إعادة بناء التصور الديني للصراع العربي الإسرائيلي للدكتور محمد رضا محرم». المسلم المعاصر. س ١١: ع ٢٤ لـ المسلم ١٤٠٥/٤) ص ص ص ١٢٧ ـ ١٣٣.

## الصفوة

التركي، عبدالله عبدالمحسن. «بلاغ إلى الصفوة» المسلم المعاصر. و س الله عبدالله عبدالله عبدالله المعاصر. و س المعاصر . ١٤ : ع ٤٣ ( ١٤٠٥/٧ هـ ) ص ص ٥ ص ٥ ص ص ٠ ١٤ .

## الصليبية

عبدالحميد، سوادي « الافاقة العربية

### الضرائب ــ تاریخ

Duri, Abdul 'Aziz, "Taxation in Early Islam", Journal of Islamic Banking & Finance Vol. 2 No. 2 (4 - 6/1985) pp. 61 - 70.

## الطب

شرودر، عمر « الطب الإسلامي إلى النخلف أو الإزدهار » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول، الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول، ١٤٠٥ ه. .

#### الطب

غليونجي، بول . « الأسس النظرية للطب الإسلامي » عالم الفكر ... مج ١٩٨٠/٣ م ) ص ١٩٨٥/٣ م ) ص ص ١٩٥٠ م . ٢١٧ .

### الطب

كامل ، عبدالعزيز . «الطب في الإسلام بين التشريع والممارسة والتخطيط » في المؤتمر العالمي الثالث للطب في الإسلامي . — استانبول ، ١٤٠٥ هـ . — ٢٣ ص .

## الطب \_\_ تاریخ

التكريتي ، راجي/الإسناد الطبي عند العرب . في الندوة القطرية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب . بغداد : مركز إحياء التراث العلمي العربي ، ١٩٨٥ م .

الإسلامية بوجه الخطر الصليبي» الإسلامية بوجه ع ١٤٠٥ هـ == المورد . – مج ١٤٠٥ ع ٣ (١٤٠٥ هـ == ١٩٨٥ م) ص ص ص ٥ – ١٧٠.

### الصنعالى ــ المصنف

الأعظمي ، حبيب الرحمن «كتاب الجامع لعبدالرزاق الصنعاني » . البعث الإسلامي مج ٢٩: ع ١٠ ( ٧/٥٠٤١ هـ ) ص ص ٦٦ ... ٧٥ .

#### الصيام

الشناوي ، فهمي «الصوم من خلال المصالح الدينية والطبية » البعث الإسلامي مع ٣٠٠ : ع ١ ( ٩/٥٠٤١ هـ ) ص ص ع ٢٠٠٠ .

## الصيام والكيمياء الحيوية

بيجين ، م . منيب . « الصوم من وجهة نظر الكيمياء الحيوية » في المؤتمر الكيمياء الحيوية » الإسلامي ... الإسلامي ... المتانبول ، ١٤٠٥ هـ .

### الصيدلة ــ تاريخ

### الطب ــ تاریخ

الدفاع ، على عبدالله المحطات من تاريخ الطب عند المسلمين الأوائل . ــ الرياض : دار الرفاعي ، ٥٠٥٠ هـ .

### الطب ــ تاریخ

### الطب ــ تاریخ

السامرائي ، كال/مصادر تاريخ الطب العربي . في الندوة القطرية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب . ... بغداد : مركز إحياء التراث العلمي العربي ، ١٩٨٥ م .

### الطب \_ تاریخ

عاشور ، سعيد عبدالفتاح . « الطب الإسلامي في الجامعات الأوربية في فجر عصر النهضة » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي ... استانبول ، ١٤٠٥هـ ه. .

### الطب ــ تاریخ

ماكواه ، مايكل . « الطب الإسلامي في مملكة الأراغون في أوائل القرن الرابع عشر » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول ، ه ، ١٤٠٥ ه. .

### طب الأمومة

الحفناوي ، فؤاد . «طب الأمومة في الإسلام » الفيصل الطبية ١١ . ١٥ . ٢٥ . ٢٠ . ٥٠٦ .

### الطب العربي

السامرائي، كال/مختصر تاريخ الطب العربي، ج ١ . ـ بغداد: دار الحرية، ١٤٠٥ هـ.

## الطب الكيميائي

شحادة ، عمد كال/تحقيق ودراسة وشرح مخطوط الطب الكيميائي الجديد للطبيب صالح بن سلوم الحلبي .... حلب : معهد التراث العلمي العربي ، حلب : معهد التراث العلمي العربي ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م .... ماجستير .

### الطب النبوي

جمعة ، غريب . « من وحي الطب النبوي » البعث الإسلامي . . .  $\frac{1}{2}$  به ٢٩ :  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

### الطب الوقائي

البار ، عدنان أحمد وآخرون . « الطب الوقائي في المؤتمر العالمي النوقائي في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ــ استانبول ، مد . هـ .

### الطب والحضارة

حتحوت ، حسان . « الطب والحضارة الإسلامية الإسلامية » في ندوة الحضارة الإسلامية من مهدها العربي إلى آفاقها العالمية . . . . الكويت ، ٥٠٤٠ هـ .

## العالم الإسلامي

الذهبي، شمس الذين أبو عبدالله عمد/دول الإسلام ... بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ؟ ١٩٨٥ م ... الأعلمي للمطبوعات ؟ ١٩٨٥ م ...

## العالم الإسلامي ـــ تاريخ

### العالم الإسلامي ــ التربية

الجمالي ، محمد فاضل . « نحو تجدید الفکر التربوي في العالم الإسلامي » المسلم المعاصر . س ۱۱: ع ۲۲ ( ٤/٥٠٤١ هـ ) ص ص ۳۷ — ۳۲ .

### عبدالرحمن بن عوف

خطاب ، محمود شیت . « من قادة النبي علیه عبدالرحمن بن عوف الزهري ، حواري النبي علیه النبی علیه معالقه وقائد احدی،

سراياه » . \_ هدي الإسلام مج ٢٩: ع ٤ . ( ١٤٠٥ ) ص ص ١٣ \_ ٢٣ .

عثمان بن عفان (رضي)

خليل، عماد الدين «الانتخاب والفتنة: قراءة سريعة في خلافة عثمان (رضي) » هدى الإسلام مج ٢٩: ع ٣ . ( رضي ) » هدى الإسلام مج ٢١ . ٩ . ٢٥ . ٢٩ . ٣٩ .

العراقي \_ عمد بن عبدالرهن

الكتاني ، عبدالرحمن «حياة الشيخ محمد بن عبدالرحمن العراقي » الإحياء مج محمد بن عبدالرحمن العراقي » الإحياء مج ٤ : ج ٢ ( ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م ) ص ص ٥٥ ـ ـ ٢٨ .

#### العرب

Mansfield, P., The Arabs (New Edition). Harmondsworth: Penguin, 1985, pp. 527.

### العشور الإسلامية

الأبجي، كوثر عبدالفتاح. «العشور الإسلامية في ضوء الضرائب المعاصرة» المسلم المعاصر. س. ١١: ع ٢٤ المسلم المعاصر. س. ١١: ع ٢٢. ٥/٥٠٤.

### العقاقير الطبية

حبيب ، كال محمد وآخرون . « دراسة لبعض مفاهيم علم العقاقير الطبية الإسلامية وتأثيره على الغرب » في المؤتمر العالمي

الثالث للطب الإسلامي . ــ استانبول ، م ١٤٠٥ هـ .

### العقاقير الطبية

خواجي ، يحيى ناصر . « دور الإسلام في مكافحة المسكرات والمخدرات في العقاقير الطبية » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول ، ١٤٠٥ ه. .

#### العقائد

بن باز ، عبدالعزيز بن عبدالله . « العقيدة الصحيحة وما يضادها » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية س ٢ : ع ٣ ( ٩/٥ - ١٤ هـ ) ص ص ٩ - ٢٢ .

#### العقائد

الصنعاني ، محمد بن إسماعيل الأمير/رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ... بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠٥ هـ بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠٥ هـ ... ٢٤٠ سم .

#### العقائد

عبدالعال ، أحمد على . جوانب التفكير في العقيدة الإسلامية في العصر الأموي . مكة المكرمة : جامعة أم القرئ ، ١٩٨٥ . دكتوراه .

#### العقائد

الماتريدي ، محمد بن محمد/تأويلات أهل السنة . تحقيق مستفيض الرحمن .

بغداد: وزارة الأوقاف ١٩٨٥ م.

### العقائد والدولة

الأشقر ، عمر سليمان/أثر العقيدة في العمل لإقامة الدولة ... في مؤتمر الدولة الإسلامية بين الأمل والواقع ... المملكة المتحدة : جمعية الطلبة المسلمين في المملكة المتحدة وأيرلندا ، ١٤٠٥ ه. .

### عقد الأمان

ياسين ، محمد نعيم . «عقد الأمان في الشريعة الإسلامية » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية س ٢ : ع ٣ ـ والدراسات الإسلامية س ٢ : ع ٣ ـ ( ٩/٥ ، ١٤ ، ٥/٩ ) ص ص ص ٢٠٩ . ٢٧٢ .

### العقود (فقه)

الأمير ، موسى على/أحكام عيوب العقد في الفقه الإسلامي ... الرياض : كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٤٠٥ هـ ... ماجستير .

## العقود ( فقه )

عكاظ

حافظ، علي/سوق عكاظ.\_\_ الرياض: دار الرفاعي، ١٤٠٥ هـ.

### العلاج بالغذاء

غليونجي ، بل . « العلاج بالغذاء أو بالدواء ? تفضيل الغذاء رأفة بالمرضى في الإسلام » في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . استانبول ، ١٤٠٥ ه. .

ر العلاج النفسي

عمار، سليم. « العلاج النفسي في الإسلام» في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلام» في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . ـــ استانبول، ١٤٠٥ هـ.

### العلاقات الإجتاعية

بدران ، بدران أبو العينين/العلاقات الإجتاعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون . بيروت دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ م . - ٣٦١ ص .

### العلاقات الإجتاعية

Rosen, Lawrence. Bargaining for Reality: Construction of Social Relations in a Muslim Community. London: University of Chicago Press, 1985, PP. 264.

علال الفاسي بالسعل، محمد عبدالسلام. علال

الفاسي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر. ليبيا: جامعة الفاتح قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ١٩٨٥ م. ماجستير.

#### العلم

Ahmad, Mashhood. « Islamic Ethos and Muslim Scientists » MAAS Journal of Islamic Science (Aligarh) Vol. 1 No. 1 (1/1985 - 1405 H) PP. 56 - 68).

العلو

#### العلم

الخطيب، محمد « الإسلام والعلم» الهداية س ٨: ع ٨٨ ( ١٤٠٥/٧ هـ) ص ص ص ٨٥ — ٧٢.

### العلم

Sardar, Ziauddin. "Islamic Science or Science in Islamic Polity: What is the Difference?" MAAS Journal of Islamic Science Vol. 1 No. 1 (1/1405 H) PP. 31 - 44.

#### العلم

الشافعي/جماع العلم، تحقيق محمد

العلم ـ نقد

Kirmani, M.Zaki, "A Critique of Criticism on Science" MAAS Journal of Islamic Science, Vol. 1 No. 2 (7/1985 - 1405) PP. 39 - 51.

العلم ــ هيكل

Kirmani, M. Riaz, « Structure of Islamic Science " MAAS Journal of Islamic Science, Vol. 1 No. 2 (7/1985 - 1405) PP. 31 - 37.

علم الصيدلة ـ تراجم الدفاع، على عبدالله/إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة . ــ بيروت : مؤسسة الرسالة، ٥٠٤ هـ... ٢٤٠ ص ؟ ٢٤ سم .

علم النبات ــ تراجم

الدفاع، على عبدالله/إسهام علماء العرب والمسلمين في علم النبات.\_ بيروت: مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٥ هـ .\_\_ ٣١٦ ص ؟ ٢٤ سم .

علم النفس

إسماعيل، عز الدين/نصوص قرآنية في النفس الإنسانية . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . - ٢٣٢ ص . .

علم النفس الشريف ، عدنان . « بين القرآن الكريم وعلم النفس » الفكر الإسلامي .

أحمد .\_\_ الكويت : دار الكتب العلمية ، ٥ ١٩٨٥ م .

القاضى ، على . « الرسول والعلم » هدي الإسلام عج ٢٩: ع ٥ ( ١٤٠٥ هـ = ۱۹۸۵ م) ص ص ۱۷ ــ ۲۷ .

العلم

Kirmani, Mohammad Zaki, "New Ideologies on Science" ,MAAS Journal of Islamic Science (Aligarh) Vol. 1 No. 1 (1/1985 -1405 H) PP. 69 - 73.

Medawar, P. The limits of Oxford: Oxford Science. University Press, 1985, PP. 108.

Nasr, Seyyed Hossein. "The Role of the Traditional Sciences in the of Religion Encounter Science: An Oriental Perspective " MAAS Journal of Islamic Science Vol. 1 No. 1 (1/1985 - 1405 H) PP. 9 - 30.

العلم ــ ببليوجرافيا

Khan, Pervaiz Rasheed & Nuzhat Yasmin Malik & Mashhood Ahmad & Sohaib Mohmood, "Annotated Bibliography" MAAS Journal of Islamic Science Vol. 1 No. 1 & 2 (1405 H) PP. 89 - 102 & 105 - 113.

Pervaiz Rasheed Khan, "Muslims" Contribution" MAAS Journal of Islamic Science Vol. 1 No. 1 (1/1985 - 1405 H) PP. 103 - 124.

#### العلمانية

Attas, S.M.N. Islam, Secularism and the Philosophy of the Future. London: Mansell, 1985, pp. 240

#### العلمانية

عبدالمنعم ، عبدالمبدئ آحمد . « العلمانية غارة مدمرة » . منار الإسلام س ۱۰: ع۲ (۲/۵۰۶۱هه) ص ص . 79 - 17

### العلوم الشرعية

الدمياطي ، أبوبكر/الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية ، تحقيق ماجد الحموى .\_ دمشق : دار البصائر ، . - 12.0

## العلوم الطبية ـــ تاريخ

عبدالمطلب. «أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الأوربية في عصر النهضة في مجال العلوم الطبية » . في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي » . ... استانبول ، . A 12.0

على (رضي الله عنه) الشهقاوي، عبدالرحمن/على إمام

س ١٢، ع ١٢ ( ربيع الأول ١٤٠٥ هـ) ص ص ۹۰ ـ ۱۰۱ -

علم النفس على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن الماريف ، عدنان . « بين القرآن الكريم وعلم النفس: قراءة سياسية لآية قرآنية كريمة » الفكر الإسلامي س ١٤: ع ۲ ( ٥/٥ - ١٤ هـ ) ص ص ٧٠ ـــ . ٧٩

## علم النفس

مسم عمد عمد النفس المعاصر في ضوء الإنسلام ... جدة: دار الشروق ، ١٤٠٥ هـ ٤١٩ ص ، ٢٤

## العلم والأساطير

Rao, P.R.K., « Metaphors and Myths in Science » MAAS Journal of Islamic Science, Vol. 1 No. 2 (7/1985 - 1405) pp. 53 - 68.

#### العلم والتقنية

Husaini, S. Waqar Ahmad, "Towards the Rebirth and Development of Shariyyah Science and Teachnology " MAAS Journal of Islamic Science, Vol. 1 No. 2 (7/1985 - 1405) pp. 81 - 94.

#### العلماء

Kirmani, Mohammad Riaz & Ali Mohammad & Reshma Kazmi &

### الغلو في العقيدة

الحجيلي ، عبدالله محمد سعد/الغلو وأثره على العقيدة . ــ الرياض : المعهد العالي للدعوة الإسلامية ، ١٤٠٥ هـ . ماجستير .

### الفارابي ــ تصنيف العلوم

فرحان ، محمد جلوب/الأسس المعرفية لتصنيف العلوم عند الفارابي . في الندوة القطرية الأولى لتاريخ العلوم عند العوب . لتاريخ العلوم التراث العرب . للعداد : مركز إحياء التراث العلمي العربي ، ١٩٨٥ م .

### الفتنة الكبرى

عرفة ، محمد جمال محمد محمد .

« الفتنة الكبرى والعلاقة بين القوى السياسية في صدر الإسلام لمصطفى محمود منجود » المسلم المعاصر . س ١١ : ع منجود » المسلم المعاصر . س ص ص ٥٥٠ – ٢١ (٤/٥٠٤ هـ) ص ص ص ١٥٥٠ .

### الفرق ــ تاریخ

Madelung, wilfred. Religions Schools and Sects in Mediaeval Islam. London: Pole 1985, 352 p.

#### الفقر

ريان ، محمد هاشم . « موقف الإسلام من مشكلة الفقر » هدي الإسلام ... مج من مشكلة الفقر » هدي الإسلام ... مج ٢٩ : ع ٧ ( ١٤٠٥ ) هـ مـ ١٩٨٥ م ) ص ص ص ١٠٠ . .

المتقين ... القاهرة: مكتبة غريب، ٢٤ سم. ١٩٨٥

#### العمارة

Nasr, S.H Ossein. « Principles of Islamic Architecture » Arts & The Islamic World. Vol. 3 No. 2 (Summer 1985) PP. 33 - 40.

#### العمامة

الجبوري ، يحيى/العمامة في الجاهلية والإسلام: دراسة .\_\_ الدوحة: جامعة قطر ، ١٩٨٥ م .

### عمر الخيام

Bakar, Osman. « Umar Khayyam's Criticism of Euclid's Theory of Parallels' MAAS Journal of Islamic Science, Vol. 1 No. 2 (7/1985 - 1405) PP. 9 - 18.

#### العملة

شحادة ، موسى . « المعالجة المحاسبية لمخاطر العملة » في ندوة البركة الثانية للإقتصاد الإسلامي . ـ تونس ، ١٤٠٥ هـ . ـ ٧ ص .

### الغزو الفكري

حارب، سعيد بن عبدالله/الغزو الفكري في الخليج العربي . الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة قسم الثقافة الإسلامية، عبد الشريعة عسم الثقافة الإسلامية،

#### الفقه

ابن جماعة ، بدر الدين/تحرير الأحكام في تدبير أهل الإنسلام ، تحقيق ودراسة وتعليق فؤاد عبدالمنعم أحمد . للدوحة : رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ، والشؤون الدينية ، ١٩٨٥ م .

#### الفقه

الباجي، القاضي أبو الوليد سليمان/فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، تحقيق محمد أبو الأجفان . - تونس: الدار العربية للكتاب، والمؤسسة الوطنية للكتاب، والمؤسسة الوطنية للكتاب،

#### الفقه

بدران ، بدران أبو العينين/تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . ... ٢٠٤ ص .

#### الفقه

الترمذي ، الحكيم/المنهيات ، تحقيق محمد السعيد . للكويت : دار الكتب العلمية ، ١٩٨٥ م .

#### الفقه

طويلة ، عبدالوهاب/فقه النساء ( 1 ) أحكام الطهارة . ــ الكويت : شركة

الشعاع ، ه ۱۶۰۵ هـ ــ ۱۱۰ ص ؛ ۱۷ سم . ــ ( كتاب البيت ــ ۳ ) .

#### الفقه

الفضيلان، جبر محمود. رسالة في الفقه المقارن الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٩٨٥. دكتوراه.

#### الفقه

المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة . . . مكة المكرمة: جامعة أم القرئ ، ١٤٠٥ هـ . . . دكتوراه .

#### الفقه

المقدسي/عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، تحقيق ودراسة محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم عبدالقادر الأرناؤوط.... دمشق: دار المأمون للتراث، ١٩٨٥م.

#### الفقه

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت/الموسوعة الفقهية ، الجزء الخامس : إشراف ـــ إقالة .ــ الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، ١٤٠٥ هـ ــ ٣٨٢ سم .

### الفقه الحنبلي

الفهد، صالح/قسم المعاملات ومسائل الإمام أحمد وساحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور المروزي . للدينة المنورة: كلية الشريعة الجامعة الإسلامية، مد دكتوراه.

### الفقه المالكي

الخشني ، محمد بن الحارث/أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك ، تحقيق وتعليق محمد المجدوب ومحمد أبو الأجفان وعثان بطيخ ، تقديم الشيخ أحمد عبدالعزيز آل مبارك . \_ تونس: الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب ، ١٩٨٥ م .

### الفقه والقانون

النجار ، عبدالله مبروك/الفقه الإسلامي والقانون الموضوعي ... القاهرة : كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ، ١٤٠٥ هـ ... دكتوراه .

#### الفكر

الربيعي ، عبدالله بن عبدالرحمن/أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب الصليبية . الرياض : كلية العلوم الإجتاعية ، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ، ١٩٨٥ . ... ماجستير .

### الفكر

السمان، محمد عبدالله. « الفكر

الإسلامي قاعدة ومساراً». في ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر . \_\_ المنامة ، ٥٠٤١ هـ = ١٩٨٥ م .

#### الفكر

عمارة ، محمد/تيارات الفكسر الإسلامي . \_ بيروت : دار الوحدة ، الإسلامي . \_ بيروت : دار الوحدة ، ١٩٨٥ م . \_ ٢٤٢ ص ؛ ٢٤ سم .

### الفكر الحركي

الطحان، مصطفیٰ محمد/الفکر الحرکی بین الأصالة والإنحراف ... الكویت: دار الوثائق، ۱٤۰٥ هـ ... الكویت دار الوثائق، ۱٤۰٥ هـ ... ۱۷٥

## الفكر والحضارة

عويس ، عبدالحليم . «حول موقف الفكر الإسلامي من الحضارة الحديثة » في ندوة إتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر . . . المنامة ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م .

### الفكر والحضارة

الكيلاني ، إبراهيم زيد : « موقف الفكر المعاصر من الحضارة الحديثة » في لدوة إتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر ... المنامة ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م .

فلاسفة التاريخ

Watt, W. Montgomery. Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey, 2ned. r.e., Edinburgh: Edinburgh U.P., 1985, pp. 300.

### الفلسفة والدين

زكريا ، فؤاد . « الفلسفة والدين في المجتمع العربي المعاصر » المستقبل العربي . س ٨ : ع ٧٦ ( ١٩٨٥/٦ م ) ص ص ص ٩٣ ـ ١١٤ .

### الفن التشكيلي

عمارة ، محمد « القرآن والفن التشكيلي » الهلال س ٩٣ ( أغسطس ١٩٥٠ . ٢٥ ــ ٧٥ .

#### الفنون

De Moy, Pascale Villiers. « Treasures of Islam - Aspesial Supplement » Ars & The Islamic World. Vol. 3 No. 2 (Summer 1985) PP. 17 - 32.

#### الفنزن

Gibson, James R. « The Crisis in Islamic Art » Arts & the Islamic World. Vol 3. No. 2 (Summer 1985) PP. 41 - 48.

#### الفتون

Hoare, Oliver & David. S. "The Unity of Islamic Art" Arts & the Islamic World. Vol. 3, No. 1 (Spring 1985) PP. 7 - 11.

Manzoor, S. Parvez. « Eunuchs in the Hareem of history ». Afkar' Inquiry, 2 i (1985) pp. 39 - 46. [Western philosophers of history & Islam].

#### م الفلسفة

ابن سينا ، الحسين بن عبدالله / كتاب النجاة ، في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية ، تقديم ماجد فخري ... بيروت : دار الآفاق الجديدة ، ١٩٨٥ م ... ٢٤٢ ص ، ٢٤٢ سم .

#### ير الفلسفة

زكريا ، فؤاد . « الفلسفة والدين في المجتمع العربي المعاصر » المستقبل العربي . س ١٩٨٥/٦ ) ص ص ص ٢٠ ( ١٩٨٥/٦ ) ص ص ٢٠ . ١١٤ . ٩٢

#### الفلسفة

الطوسي، نصر الديسن أبو جعفر/تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل ... ط ٢ ... بيروت: دار الأضواء، ١٩٨٥ ... ١٩٨٥ ص ٢٤٢ سم .

#### الفلسفة

Leaman, Oliver. Introduction to Midaieval Islamic Philosophy. Cambridge: Camb: U.P., 1985.

#### القاديانية

إقبال ، محمد « القادیانیة فی میزان الدین والتاریخ » الدراسات الإسلامیة مج الدین والتاریخ » 14.0/9 - 1.0 هـ = 1.0/9 - 1.0 هـ = 1.0/9 . 1.0/9 . 1.0/9 . 1.0/9 . 1.0/9 . 1.0/9 .

## القاضي عياض ــ بغية الرائد

درویش ، شوکت علی . « بغیة الرائد لما تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد تألیف القاضي عیاض بن موسی الیحصبی السبتی السبتی (۲۷۱ – ٤٤٥ هـ) ومعه تفسیر نفس الحدیث للحافظ السیوطی ، تحقیق صلاح الدین بن أحمد الإدلبی ، محمد الحسن أجانف ، محمد عبدالسلام الشرقاوی ، الإسلام عبدالسلام الشرقاوی ، الإسلام عبد ۱۹۷۰ م ) . . . هدی الإسلام عبد ۲۹ : ع ٤ – ( ۱٤٠٥ هـ) . . . هدی ص ص ص ۳۶ – ۲۱ .

### القاضي عياض

كنون ؟ عبدالله / القاضي عياض . \_\_ . الرياض: دار الرفاعي ، ٥٠٥ هـ .

### القانون الدولي

عبد السلام ، جعفر / القانون الدولي الإنساني في الإسلام . \_\_ في ندوة القانون الدولي الإنساني . \_\_ القاهرة : الجمعية المصرية للقانون الدولي الإنساني ، ه . ١٤ .

### القانون الدولي

قاسم ، يوسف/القانون الدولي الإنساني

في الإسلام . \_ في ندوة القانون الدولي الإنساني . \_ لقاهرة : الجمعية المصرية للقانون الدولي الإنساني ، ١٤٠٥ هـ .

#### القدس ــ وثائق

صالحية ، محمد عيسي/من وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكية ... الكويت : جامعة الكويت ، ١٤٠٥ هـ ... ١٢٥ م. ... ص ... [ حوليات كلية الآداب ... ٢٦] .

## القرآن

Murad, Khurram. Way to the Qur'an. Leicester: The Islamic Foundation, 1985, pp. 144.

## القرآن ــ أسلوب

فرج، بشير سالم حسن. التلوين الأسلوبي في القرآن الكريم. بيروت: جامعة بيروت العربية، ١٩٨٥، ماجستير.

### القرآن \_ إعجاز

فاضل ، عبدالنبي/إعجاز القرآن في منهج القاضي عبدالجبار ، عرض مقارن . ... الرباط : دار الحديث الحسنية ، الرباط : دبلوم دراسات عليا .

## القرآن \_ إعراب

الشمسان، إبراهيم سليمان/الفعل

تعديته ولزومه في القرآن الكريم . \_\_ القاهرة ، القاهرة ، القاهرة : قسم اللغة العربية جامعة القاهرة ، ٥ - ١٤٠٥ هـ . \_\_ دكتوراه .

## القرآن \_ ألفاظ

ابن المبارك اليزيدي ، عبدالله بن يحيى المرب القرآن وتفسيره ؛ حققه وعلق عليه محمد سليم الحاج . بيروت : عالم الكتب ؛ ١٩٨٥ م . - ٢٠٥ ص ؛ ٢٤ سم .

### القرآن \_ أمثال

العبدلي ، منصور بن عوف . أمثال القرآن . مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، ١٩٨٥ . ماجستير .

### القرآن ــ بحوث

خليل ، السيد أحمد/دراسات في القرآن . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . . ١٩٨٠ ص .

### القرآن ــ بحوث

المراكشي، تقي الدين الهلالي. « مباحث مهمة في القرآن الكريم » . « البعث الإسلامي عم ٢٩: ع ٥ البعث الإسلامي عم ٢٩: ع ٥ ( ١٤٠٥/١ هـ ) ص ص ٣١ — ٤٥

### القرآن \_ بلاغة

أبو عبده ، أحمد عبدالله محمد/الصيغ الفعلية في السور المكية .ــ بيروت :

### القرآن \_ تدوين

حميد الله ، محمد . « تدوين القرآن الكريم وتراجمه » الدراسات الإسلامية مج الكريم وتراجمه » الدراسات الإسلامية مج ١٤٠٥/٣ . ع ٥ (١١ ــ ١٤٠٥/٣ هـ) ص ص ٥ ــ ٢٦ .

### القرآن ــ تفسير

آل جعفر ، مساعد مسلم عبدالله / أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي . بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٥ هـ . بـ ١٤٠٥ ص ، ٢٤ سم .

## القرآن ــ تفسير

الأصفهاني ، الراغب/مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة ، تحقيق وتعليق أحمد حسن فرحات ... الكويت : دار الدعوة ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥

### القرآن ـ تفسير

البلاني ، عبدالحميد/المختصر المصون من كتاب التفسير والمفسرون ، مراجعة عبدالستار أبوغدة وجاسم محمد مهلهل ... الكويت : دار الدعوة ، ١٤٠٥ هـ ... و دار الدعوة ... و دار الدعوة ... و ٢٠ الدعوة ... و ٢٠ الدعوة ... و ٢٠ الدعوة ...

### القرآن ــ تفسير

الشرقاوي ، عفت/قضايا إنسانية في أعمال المفسرين . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . ــ ٢٧١ ص ،

### القرآن ــ تفسير

الشكعة ، مصطفى / تفسير سورة آل عمران . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . . . ١٩٨٥ ص .

## القرآن ـ تفسير

الطبرسي ، أمين الدين أبو على الفضل بن الحسن/جوامع الجامع في تفسير القرآن المجيد ... بيروت : دار الأضواء ، ١٩٨٥ م ... ٢٤ ج ؟ ٢٤ سم .

### القرآن ــ تفسير

### القرآن ــ تفسير

الغرناطي ، أحمد بن الزبير/ملاك التأويل ( ج 1 + ۲ ) القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي في آي التنزيل . تحقيق د . محمود كامل أحمد . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . ...

### القرآن ــ تفسير

اليزيدي ، ابن المبارك/غريب المقرآن وتفسيره ، تحقيق وتعليق محمد سليم الحاج . . . . بيروت : عالم الكتب ، ١٩٨٥ .

## القرآن ــ تفسير ــ ببليوجرافيا

Anees, Munawar A., « Islamic Studies - Publish and Perish: Book & Periodical Citations on Tafsir al - Qur'an in Western Languages » The Muslim World Book Review. Vol. 5 No. 2 (Winter 1985) PP. 55 - 68.

### القرآن ــ تلاوة

البواب، على حسن (شرح وتحقيق). «القصيدة الخاقانية في القراءة وحسن الأداء، نظم أبي مزاحم، موسى بن عبيدالله الخاقاني المتوفي سنة ٣٢٥ هـ، مع مقتطفات من شرح أبي عمرو الداني للقصيدة ». المورد. مج ١٤٠٤ ع ١ للقصيدة ». المورد . مج ١٤٠٤ ع ١ ص ص ص ١١٥٠ م

### القرآن ــ تلاوة

فرحات ، أحمد حسن . تمكين المدّ في « آتي » و « آمن » و « آدم » للعلامة مكي بن أبي طالب القيسي . مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية . س ١ : ع ٢ ( محرم ٥ • ١٤ هـ ــ نوفمبر ١٩٨٤ م ) . ص ص ص ٧٤ ــ ٨٨ .

### القرآن ــ علومه

كفافي ، محمد عبدالسلام وعبدالله الشريف/في علوم القرآن : دراسات ومحاضرات ، بيروت : دار النهضة العربية ، ٣٦٦ ص .

## القرآن ـ فضائل

دماس، مسفر سعيد/فضائل القرآن لإبن الضريس . الرياض: قسم الثقافة الإسلامية جامعة الملك سعود، ١٤٠٥هـ هـ . . ماجستير.

### القرآن ــ فضائل

النسائي/فضائل القرآن ، تحقيق فاروق ممادة .ــ بيروت : المؤسسة الجامعية ، ١٤٠٥

### القرآن ــ قراءات

ابن السبر ، عبدالعزيز بن طاهر/كتاب المبهج في القراءات الثاني وقراءة الأعمش وابن محيض واختيار خلق واليزيدي للعلامة سبط الخياط البغدادي ... الرياض : جامعة الملك سعود كلية أصول الدين ،

## القرآن ـ قراءات

شاهين ، توفيق محمد . « مخطوطة كتاب اللغات في القرآن رواية إبن حسنون المقرئ المصري بإسناده إلى ابن عباس »

البعث الإسلامي .\_ عج ٣٠ ع ٣ . ع ٣ . ر ٢١ م . ٧٨ . ٧١ هـ ) ص ص ٢١ ــ ٧٨ .

### القرآن ــ قراءات

الفارسي، أبو علي/الحجة للقراء السبعة أثمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبوبكر بن مجاهد (الجزء الثاني)، تحقيق محمد بدر الدين القهوجي وبشير جويجاتي، مراجعة وتدقيق عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق . حدمشق: دار المأمون للتراث، ١٩٨٥م.

# مر القرآن ـ القصص

السباعي ، مريم عبدالقادر . القصص في القرآن الكريم مكة المكرمة : جامعة أم القرئ ، ١٩٨٥ . دكتوراه .

### القرآن ــ لغات

عبادة ، عبداللطيف . «المبادئ السياسية في السنة النبوية » البعث الإسلامي . — ع م م ت ع م الإسلامي . — م م م ص ص ٢٣ ـ ـ ٢٤ . ٣٤ .

### القرآن ــ لغات

شاهين ، توفيق محمد « مخطوطة كتاب اللغات في القرآن » البعث الإسلامي مج اللغات في القرآن » البعث الإسلامي مج ٣٠ : ٣٠ ، ٤ ( ١١ ، ١٢/٥٠١ هـ ٢٠ ) ص ص ٢١ – ٧٨ ، ١٤ – ٧٨ ، ٢١ – ٧٨ ، ٢١ – ٧٨ .

## القرآن ــ معاجم

اسحق ، على شواخ/معجم مصنفات القرآن الكريم . الرياض : دار الرفاعي ، ١٩٨٥ .

## القرآن ـــ ناسخ ومنسوخ

إبن البازري/ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، تحقيق حاتم صالح الضامن . ... بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٥ م.

### القرآن والأديان

الندوي ، سليمان « القرآن الكريم وديانات العرب قبل الإسلام» البعث الإسلامي ( الهند ) عج ٣٠٠: ع ١ ( الهند ) عج ١٤٠٥/٩ م ) ص ص ص ص ١٩٨٥/٦ م ) ص ص ص ١٩٨٥/٦ م . ٣٩ ــ ٢٩٥٠ م .

## القرآن وعلم النفس

ر الشريف ، عدنان . « بين القرآن الكريم وعلم النفس » . الفكر الإسلامي . س ١٤٠٥/٧ : ع ٣ ، ٤ ( ٦ ، ٧/٥٠٤١ هـ ) ص ص ص ٨٦ . ٨٠ . ٧٠ . ٩٧ . ٠٠٠ .

### القرآن والمجتمع

أبو عيد ، عارف خليل . « القرآن شريعة المجتمع » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ( الكويت ) س ١ : ع ٢ ( محرم الإسلامية ( الكويت ) س ١ : ع ٢ ( محرم ١٤٠٥ .

## القرآن والمجتمع

القرآن الكريم . - تونس: الكلية الزيتونية الشريعة وأصول الدين ، ١٩٨٥ م . - دكتوراه .

### القرضاوي ــ مشكلة الفقر

الألباني ، محمد ناصر الدين/تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام [ليوسف القرضاوي] .... الإسلام الكتب الإسلامي ، ٥٠١ المكتب الإسلامي ، ٥٠١ هـ ... ٩٦ ص ؛ ٢٤ سم .

#### القضاء

Azad, Ghulam Murtaza. « Conduct and Qualities of a Qadi » Islamic Studies. Vol. XXIV, No. 1 (Spring 1405/1985) PP. 51-62.

#### القضاء

قولاج ، طيار آلتي «جهاز القضاء الإسلامي في عهد النبي عَلَيْكَ » الدراسات الإسلامية في عهد النبي عَلَيْكَ » الدراسات الإسلامية مج ٢٠ : ع ١ (٤ -

#### القضاء

الكبيسي، محمد عبيد «نهج القرآن الأخلاقي في تشريعات القضاء». الرسالة الإسلامية س ١٧٨ : ع ١٧٨ ، ١٧٩ — ١٤٠٥/٦ هـ ) ص ص ٢٠١ — ٢١٠ .

#### القضاء ـــ تاريخ

شبارو ، عصام محمد/القضاء والقضاة في الإسلام في العصر العباسي . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . . ٣٩٨ ص .

## القطان ، يحييٰ بن سعيد

الخازمي، عوض تقي سعد/يحيى بن سعيد القطان محدثا ... مكة المكرمة: ... ما القطان محدثا ... مكة المكرمة ... جامعة أم القرى ، ١٩٨٥ م ... ماجستير .

### القلب والتكاليف

العلي ، محمد بن صفوك/تكاليف القلب السليم . . . الكويت : مكتبة الصحابة الإسلامية ، ١٤٠٥ هـ . . . ٣٠ ص ؟ الإسلامية ، ١٤٠٥ هـ . . . ٣٠ ص ؟ ٢٤ سم .

### القلب والحياة

القاضي، أحمد. «القلب وعلاقته بالحياة، مدخل في مناقشة متى تنتهي الحياة» في ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي ... الكويت: وزارة الصحة العامة، ٥٠٤١ هـ = ١٩٨٥ م... ٢ ص .

### القواعد الفقهية

السرحان، محيي هلال. « القواعد الفقهية ودورها في إثراء التشريعات

الحديثة » الرسالة الإسلامية س ١٨ : ع ١٤٠٥/٦ ، ١٧٩ ، ١٧٨ هـ ) ص ص ص ٢١١ ــ ٢٣٢ .

### القيادة الإدارية

### الكتاب العربي

بدر ، أحمد محمد . « رحلة مع الكتاب العربي في العصر الإسلامي ـــ مراجعة كتاب جوهانس بدرسن » الكتاب . ــ س ١ : ع ١ ( ١ - ٢/٥٨٥ ) ص ص ص ٢ : ع ١ ( ١ - ٢/٥٨٥ ) ص ص ٢ . ٢ - ٢٣ .

#### الكتابة

راشد، سید فرج. «الکتابات القدیمة» عالم الفکر. – مج ۱۰: ع ٤ – القدیمة » عالم الفکر . – مج ۱۰: ع ٤ – ۲۱۹ م ) ص ص ۹ ۲۱ – ۲۰۶ .

### الكتابة ــ تاريخ

الفعر ، محمد فهد/تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام حتى منتصف القرن السابع الهجري . ــ الرياض : دار الرفاعي ، ٥ ١٤٠٥ هـ .

#### الكندي

سيف ، أنطوان/الكندي : مكانته عند مؤرخي الفلسفة العربية . بيروت : دار الجيل ، ١٩٨٥ م . ٢٠٠ ص ؟ ٢٤ سم .

### اللقطة (فقه)

شحاته ، فتحي عبدالعزيز/تحقيق كتاب اللقطة من كتاب الحاوي الكبير للإمام الماوردي . للقاهرة : قسم الفقه المقارن كلية الشريعة جامعة الأزهر ، ١٤٠٥ هـ . ماجستير .

#### الليث بن سعد

خليل، السيد أحمد/الليث بن سعد: فقيه مصر. بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٥... ١٤٣ ص.

#### الماء

الألوسي ، محمود شكري/الماء وما ورد في شربه من الآداب ، تحقيق محمد بهجة الأثري . للارباط: أكاديمية المملكة المغربية ، 0.000 هـ = 0.000 م . للغربية ، 0.000 هـ = 0.000 م .

#### المجتمع

الشوخي، عبدالله سليمان/المجتمع الإسلامي المعاصر: أسباب ضعفه ووسائل علاجه .\_ الرياض: كلية

الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٥ هـ . ــ دكتوراه .

#### المجتمع

مصطفیٰ ، خضر/المجتمع الإسلامی فی صورته الواقعیة وکیف ینبغی أن یکون . ... مکة المکرمة : جامعة أم القریٰ ، ه ۱ ۱ ۱ مکة المکرمة . ... دکتوراه .

### المجتمع ــ تاریخ

خليل، عماد الدين. « ملاحظات أساسية في تاريخ المجتمع الإسلامي » المسلم المعاصر. — س ١١: ع ٤٤ (١١٠) .

### المجتمع المصري

### محمد بن عبدالوهاب

الشويعر ، محمد بن سعد « انتشار دعوة الشيخ محمد عبدالوهاب في المغرب العربي » الشيخ محمد عبدالوهاب في المغرب العربي » البعث الإسلامي مج ۳۰ ت ع ۱ . ۲۰ م م ص ص ۳۰ م ۲۰ . ۲۰ .

### محمد بن القاسم

البسام ، حياة محمد حسن/الإمام المؤيد معمد بن القاسم في اليمن من عام ، ٩٩ هـ إلى ١٤٥٤ . مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، ٥٠٤١ هـ . ماجستير .

### المخطوطات ـــ فھارس

خوري ، يوسف/المخطوطات العربية الموجودة في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت : مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط (الجامعة الأمريكية) ، ١٩٨٥ م .

#### الخطوطات \_ فهارس

عطالله ، محمود على افهرس مخطوطات المكتبة الإسلامية في يافا . ــ عمان : مجمع اللغة العربية الأردني ، ٥٠٤١ هـ

### المخطوطات \_ فهارس

عواد ، كوركيس/فهارس المخطوطات العربية في العالم ، ٣ ج . ــ الكويت : معهد المخطوطات العربية ، ١٤٠٥ هـ ، ٤٤٥ ص ، ٤٤٠ سم .

### المخطوطات \_ فهارس

فهرس المخطوطات المصورة ، سيرة نبوية ... تاريخ ... تراجم . الجزء الأول ... الكويت : معهد المخطوطات العربية ، الكويت : معهد المخطوطات العربية ، ٥٠٤١ هـ ... ٤٣٦ ص ٤ معم . ... ٤٣٦ ص ٤ معم .

#### المخطوطات \_ فهارس

المنوني ، محمد . « مراكز المخطوطات وأدلتها بالمغرب الأقصلي » المورد ... مج علا . ١٤٠٥ هـ ... ١٤٠٥ م ) ص ص ص ص ١٥٧ ــ ١٦١ .

### المخطوطات ـــ فهارس

النقشبندي ، أسامة ناصر وظمياء محمد عباس . « مخطوطات عباس العزاوي -- القسم الثاني : التاريخ والتراجم والسير (٢) » . المورد . - مج ١٤: ع ١ (٢) » . المورد . - مج ١٤: ع ١ (٥٠٤١ هـ = ١٩٨٥ م) ص ص ص ١٩٢٧ .

### المخطوطات ـ فهارس

النقشبندي ، أسامة ناصر وظمياء محمد عباس . « مخطوطات عباس العزاوي — القسم الثالث : الأدب والشعر (١)» . المورد . – مج ١٤٠٤ ع ٢ (٥٠١ هـ – المورد . – مج ١٤٠٤ ع ٢ (٥٠١ هـ – ١٩٨٥ م) ص ص ٢٤٧ – ١٥٦ .

### الخطوطات \_ فهارس

نيموي ، ليون . « المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ييل ، تعريب محمد جبار المعيبد » المورد . – مج ١٤٤ : ع ٢ ، ٣ المعيبد » المورد . – مج ١٤٤ : ع ٢ ، ٣ ( ٥ ، ١٤ هـ – ١٩٨٥ م ) ص ص ١٤٢ . – ١٤٢ . و ٢٢٤ .

Memissi, Fatima. Beyond the Veil: Male—female Dynamics in Muslim Society. London: Al Saqi Books, 1985, PP. 160.

## المرأة والمجتمع

الفاروق ، لويز لمياء . «النساء في المجتمع القرآني » ترجمة محمد رفقي عيسي . \_ المسلم المعاصر س ١١ : ع مدي . \_ ١٤ ( ١/٥٠١ هـ ) ص ص ٨٣ \_ ٩٦

#### المسكوكات

Broome, Michael. Handbook of Islamic Coins. London: B.A. Seaby, 1985, PP. 365.

#### مسكويه

Bhatt, Badruddin. « Miskawayh on Society and Government » Islamic Studies Vol. XXIV, No. 1 (Spring 1405/1985) PP. 29 - 36.

## ﴿ المسلمون في الإتحاد السوفيتي

الندوي ، السيد أبو الحسن على . « المسلمون في الاتحاد السوفيتي » . البعث الإسلامي هج ٢٩٠ : ع ٧ (٤/٥٠٤١ هـ) ص ص ص ١٠٠ ـ ١٧٠ .

### المسلمون في استراليا

شلبي ، عبدالودود . « الإسلام والمسلمون في استراليا » . منار الإسلام .

#### المخطوطات \_ فهارس

Vajda, G. & Sauvan, Y. Catalogue des manuscrits arabes, deuxieme partie: Manuscrits muslmans. Tom II: Nos 590 - 1120; Tom III: Nos 1121 - 1464. Paris: Bibliotheque National, 1978 - 1985. 2 Vols. pp. 332; 327.

### مدائن صالح

مرداد، محمد عبدالحميد/مدائس الفقهية دار الرفاعي، ١٤٠٥ المذاهب الفقهية

فيضي الله ، محمد فوزي/المذاهب الفقهية .... الكويت : شركة الشعاع ، محمد مركة الشعاع ،

### المرأة

### المرأة

مرزه ، مكية نواف/مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة وحلها في ضوء الكتاب والسنة ... مكة المكرمة : كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، ٥٠٤٠ هـ ، دكتوراه .

المزروعي » عالم الكتب . ـ مج ٢ : ع ٢ المزروعي » عالم الكتب . ـ مج ٢ : ع ٢ ص ( ١٩٨٥/١ م ) ص ص ١٩٠٥ ـ ـ ٢١٨ ـ ٢١٨ .

### المسلمون في صقلية

### المسلمون في الفليبين

Braibanti, Ralph, « Toward the Realization of Ummah: The Relevance of the Philippines » The American Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 2 No. 1 (7/1985) pp. 1 - 14.

### المسلمون في لبنان

عكاوي ، خليل . « منطلقات لتعيين المهام المطروحة على العمل الإسلامي في لبنان » المنطلق ع ٢٨ ( ٨ ، ٩/٥٠١ م. هـ ) ص ص ص ١٣ . ٢٣ .

### المسلمون في ليبريا

الغنيمي ، عبدالفتاح مقلد . « الإسلامي والمسلمون في ليبريا » التضامن الإسلامي س معدد عند الإسلامي س معدد عند الإسلامي س معدد عند السلامي الإسلامي المعدد المع

س ۱۰ : ع ٤ ( ٤/٥٠٤ هـ ) ص ص ۲۲ ــ ۲۷ .

#### المسلمون في إفريقيا

Bravmann, Rene. African Islam. London: Ethnographica, 1985, PP. 128.

### المسلمون في إفريقيا

زناتي ، محمود سلام/الإسلام والتقاليد القبلية في إفريقيا . بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ . . . ٢٧٠ ص .

### المسلمون في سريلانكا

الصابونجي ، طه . « الإسلام في سري لانكا وأيام من عبق النبوة » الفكر الإسلامي س ١٤٠٥/٧ ) عبق البسلامي س ١٤٠٥/٧ ) ع ع (٧/٥٠١٥ .

### المسلمون في السودان الغربي

نوري، دريد عبدالقادر «انتشار الإسلام في السودان الغربي ــ ١٠ » الهداية ( البحرين ) س ٨ : ع ٨٩ ( ١٤٠٥/٧ ) هـ ) ص ص ص ٢٦ ــ ٣٣ .

### المسلمون في شرق إفريقيا ــ تاريخ

صغيرون ، إبراهيم الزين . « التراث العربي الإسلامي في شرق إفريقية : دراسة أولية لمخطوط تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية ، تأليف الشيخ الأمين بن علي

مصادر التشريع

تفاحة ، أحمد زكي/مصادر التشريع الإسلامي وقواعد السلوك العامة .\_\_ بيروت : دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة ، ١٩٨٥ م .\_ ١٤٤ ص ؟ ٢٤٢

#### المصلحات العلمية

محفوظ ، حسين علي/من مصادر المصطلحات العلمية في التراث العربي . في الندوة القطرية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب . بغداد : مركز إحياء التراث العلمي العربي ، ١٩٨٥ م .

### المضاربة (إقتصاد)

Qureshi, D.M. « Modaraba and its Modern Applications » Journal of Islamic Banking & Finance. Vol. 2 No. 1 (1 - 3/1985) PP. 7 - 24.

#### المعاجم

مصطفیٰ ، حامد . « معجم القرآن الکریم ومعجم المصطلحات البلاغیة » الرسالة الإسلامیة ... س ۱۸ : ع الرسالة ۱۲۰۰/۱ ( ۹ ... ۱۸۰۰/۱ هـ = ۲ ... ۱۸۰۰/۱ م ) ص ص ۲۱ ... ۲۰ ... ۳۳ ... ۳۳

### المعتزلة

الشيبي ، صالح زين العابدين . الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين

### المسلمون في الهند

Troll, C.W. (ed.) Islam in India, Volume Two: Religion and Religious Education. New Delhi: Vikas Publishing, 1985, pp. 315.

### المسلمون في يوغوسلافيا

عطوة ، محمد «المسلمون في يوغوسلافيا» الفكر الإسلامي س ١٣: ع ١١ ( صفر ٥٠٤١ هـ ) ص ص ١٨ - ٢٧ .

#### المسيحية

سويلم، محمد/الإسلام والمسيحية بشمال أفريقية من ٢٩٩ إلى ١٠٠ بعد الميلاد ــ مقارنة أديان .ــ بروكسل: جامعة بروكسل، ١٤٠٥هـ هـ .ـ دكتوراه الحلقة الثالثة.

### المشاركة (إقتصاد)

Siddiqi, Nejatullah. Partnership and Profit —Sharing in Islamic Law. Leicester: The Islamic Foundation, 1985, pp. 110.

### المشكلات

Gellner, Ernest (Ed.) Islamic

Dilemmas: Reformers,

Nationalists and Industrialization

Berlin: Internat. Bk. Distrib.,

1985, pp. 318.

منها. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٩٨٥. ماجستير.

#### المعتزلة

طابي، هادي بن أحمد علي. أبو الحسن الأشعري. بين المعتزلة والسلف. مكة المكرمة: جامعة أم القرئ، ١٩٨٥. ماجستير.

#### المعرفة

موسى، جلال الدين. «تصنيف العلوم عند العلماء المسلمين». .... المسلم العلوم عند العلماء المسلمين». .... المسلم المعاصر س ١١: ع ٢١) ١/٥٠١١ هـ) ص ص ص ١١ ... ٢٩ .

#### المرفة

يقوت ، سالم . «حفريات المعرفة العربية الإسلامية : ابستمولوجيا القياس » دراسات عربية . س ۲۱ : ع ۸ دراسات عربية . س ۳۸ ــ ۹۰ : ۹۰ ـ ۹۰ .

### المقرئي ـــ المعجم

الفلاح ، صالح السليمان/أبوبكر المقرقي وكتابه المعجم ، تحقيق ودراسة للكتاب مع دراسة المؤلف . ــ المدينة المنورة : الجامعة الإسلامية ، ه ، ١٤٠٥ هـ . ــ دكتوراه .

### . الملل والنحل

الحلبود ، عبدالعزيز سعد/دراسة وتحقيق

كتاب الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم اعتقاده والقول به في الملل والنحل باختصار وبيان . ـ الرياض ، جامعة الملك سعود كلية أصول الدين ، ١٤٠٥ هـ . ـ دكتوراه .

#### المناعة الصحية

ولي ، عبدالوهاب نور والحروب . « فقدان الماعة المكتسب : دور التريعة الإسلامية في الوقاية من هذا المرض » . في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي . . . المتانبول ، ١٤٠٥ ه.

### المنهج العلمي

Siddiqui, Hafizur - Rahman.
"The Development of Scientific Methodology by the Muslim Scientists" MAAS Journal of Islamic Science Vol. 1 No. 1 (1/1985 - 1405 H) PP. 45 - 55.

### المهدية ــ تاريخ

Kapteijns, L. Mahdist Faith and Sudanic Tradition: A History of the Masalit Sultanate, 1870—1930. London: Kegan Paul International, 1985, PP. 366.

### المهدية والسنوسية والفودية

ود ، عثمان سيد أحمد ويوسف فضل حسن . « الحركة المهدية والسنوسية وحركة ابن فودي » في ندوة إتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر . ـ المنامة ، ٥٠٤٥ هـ ١٩٨٥ م .

### المهن الطبية

أردمير، إيسيجل دميرهان. «نظرة عامة لآداب المهن الطبية في العالم الإسلامي والأناضول التركي». في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي .-

### المواريث

شلبي ، محمد مصطفی / أحكام المواريث بين الفقه والقانون . ــ بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ م . ــ ٤٢٠ ص .

#### الموازنة العامة

عمر، محمد عبدالحليم. «الموازنة العامة في الفكر الإسلامي» مجلة العامة التجارية الإسلامية س ١: ع الدراسات التجارية الإسلامية س ١: ع ١ . ٨٦ . ٦٠ . ٨٦ . ١٠

### المودودي ـ السياسة الشرعية

الصليبي، محمد على مصطفى . أبو الأعلى المودودي وآراؤه في مجال السياسة الشرعية . الرياف : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٩٨٥ . دكتوراه .

### المودودي

مصطفى، محمد على/أبو الأعلى المودودي وآراؤه في مجال السياسة الشرعية الرياض: المعهد العالى للقضاء حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٩٨٥ ... دكتوراه.

## الموسيقى

الفاروقي ، لويز لمياء . «الموسيقى والموسيقيون في ميزان الشريعة ، ترجمة محمد رفقي محمد عيسى » . للسلم رفقي محمد عيسى » . للسلم المعاصر . ل س ١١١ : ع ٤٣ ( ١٤٠٥/٧ ) .

### الموقف الحضاري

حنفي ، حسن . « موقفنا الحضاري » المستقبل العربي . س ۸: ع ٧٦ . المستقبل ، ١٩٥ م ص ص ٣٦ ــ ٩١ .

### المولد النبوي

### الناسخ والمنسوخ

شهاب ، عبدالحميد . « اثبات النسخ على منكريه » الرسالة الإسلامية . س ١٤٠٥/٢ ، ١٠٥/٢ ، ١٠٥/٢ ، ١٠٥/٢ هـ ) ص ص ص ٥٣ ـ ٧٤ .

### نجد ـــ تاریخ

إبن غنام ، الحسن/تاريخ نجد ، حققه ماصر الدين الأسد . لله ٢ . لله بيروت ، القاهرة : دار الشروق ، ١٩٨٥ م . للقاهرة : دار الشروق ، ١٩٨٥ م . ٢٠٣ ص ؛ ٢٥ سم .

## النخعي

الدبو، إبراهيم فاضل. « من أعلام التابعين: إبراهيم النخعي » الرسالة الإسلامية ... س ١٨٣: ع ١٨٣، ١٨٣ ، ١٨٣ . - ( ٩ - ١٤٠٥/١ هـ = ٦ - ١٩٨٥/٧ م ) ص ص ٩٧ - ١١٩ .

# النسائي ــ المجتبى

عباس، وحي الله بن محمد/الضعفاء والمجهولون والمتروكون في مجتبي النسائي .\_\_ مكة المكرمة: جامعة أم القرئ ، ١٩٨٥ م.\_ ماجستير .

#### النصرانية

عزام ، فايز سعيد/كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ... للقرطبي . مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، مدة المكرمة . حامعة أم القرى ، مدة المكرمة . ... دكتوراه .

### النظام السياسي

Ismael, T.V. & Ismael, J.S. Government and Politics in Islam. London: F.Pinter, 1985, PP. 192.

### النظام النقدي

Chapra, M. Umer. Towards A Just Monetary System. Leicester: The Islamic Foundation, 1985, PP. 292.

### النظام النقدي والمصرفي

شابرا ، محمد عمر . « النظام النقدي والمصرفي في إقتصاد إسلامي » . الإقتصاد الإسلامي » . الإقتصاد الإسلامي ع ٥٤ ( ٩/٥٠١ هـ) ص ص ص ٣٥ ـ ٧٤ .

## النظم الإسلامية ـــ تاريخ

### النفقات ( مالية عامة )

الزهراني، ضيف الله يحيى/النفقات وإدارتها في الدولة العباسية إلى سنة ٣٣٤ هم : دراسة . مكة المكرمة : قسم الدراسات العليا الحضارية جامعة أم القرى ، الدراسات العليا الحضارية جامعة أم القرى ، ١٤٠٥ هـ . ـ دكتوراه .

## النقد الأدبي

ساعي، أحمد بسام. « النظرية الإسلامية في النقد الأدبي \_ الواقع والحقيقة والفعل.» .\_ المسلم المعاصر س ١١: ع المدل (١١٠٥) هـ ص ص ٩٧ \_ \_ ١١٦.

## النقد الأدبي

الغزيوي ، على « نحو منهج إسلامي في النقد الأدبي ـ ٣ ) المشكاة س ١ : ع ٤ النقد الأدبي ـ ٣ ) المشكاة س ١ : ع ٤ . ( ٣/٥/٣ ) ص ص ص ١٩ . ٢٩ .

## النقد الأدبي

### النيَّة (فقه)

الزحيلى ، وهبة . « النية والباعث في فقه العبادات والعقود والفسوخ والتروك » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية س ٢ : ع الشريعة والدراسات الإسلامية س ٢ : ع ص ١٤٠٥/٩ م ص ص ٢٩٥/٦ م . ص

## نيجيريا \_ التبشير والاستعمار

النيجيري، خضر مصطفى/التبشير والاستعمار في نيجيريا ... مكة المكرمة: حامعة أم القرى، ١٩٨٥ م... ماجستير .

### نيجيريا والعرب

Chidebe, Chris, « Nigeria and The Arab States » The American Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 2 No. 1 (7/1985) PP. 115 - 123.

#### الهجرة

الشناوي ، فهمسى . « الهجسرة ومغزاها » . البعث الإسلامي مج ٢٩ : ع — ٤٨ ص ص ٨٤ . ~ ٧ ( ٤/٥٠٤ هـ ) ص ص ٨٨ . ~ ٢٤

#### الهجرة

الظاهري ، أبو تراب/الأثر المقفى لقصة هجرة المصطفى . ــ جدة : دار العبلة ، ٥٠٤٠ هـ .

### الهند ـــ تاریخ

أحمد ، نصر بن أحمد نور/عصر أكبر سلطان الدولة المغولية في الهند ... مكة المكرمة : حامعة أم القرى ، ٥٠٤٠ هـ ... ماجستير .

### الوراثة

### الوسطية

العجلة ، على محمد «الطريق إلى الأمة الوسط» منار الإسلام س ١٠ : ع ٨ . الوسط » منار الإسلام س ١٠ : ع ٨ . ٥٩ ... ٥٩ ... ٥٩ ... ٥٩ ... ٥٩ ...

#### الوسطية

مر فيض الله ، محمد فوزي . « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (الكويت) . س والدراسات الإسلامية (الكويت) . س ١٤٠٥ هـ) ص ص ٩٨ ـ ١٢٤ .

#### الوسطية

الميداني، عبدالـرحمن حسن حسن حبنكة/الإلتزام الديني ومنهج وسط. مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي، ١٤٠٥ هـ. - ١٢٨ ص.

### الوصايا

الفريح ، سهام/الوصايا ومدى تطورها في العصر العباسي الأول ... الكويت : كلية الآداب جامعة الكويت ، ١٤٠٥ هـ ... ٢٤ سم ... دوليات كلية الآداب بالرسالة ٣٢ ) .

### الوعظ والإرشاد

الزمخشري ، جارالله/أطواق الذهب في المواعظ والحطب ، تقديم وتحقيق عبداللطيف شرارة . بيروت : دار ألف باء ، ١٤٠٥ هـ .

### الوعظ والإرشاد

السائح ، عبدالحميد وآخرون . « مشروع خطة متكاملة لتأهيل الوعاظ »

في مؤتمر الوعظ والإرشاد السنوي الأول . ـ عمان : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، ه ١٤٠٥ هـ .

### الوعظ والإرشاد

العبادي ، عبدالسلام وآخرون . « تطوير برامج وأساليب الوعظ والإرشاد » في مؤتمر الوعظ والإرشاد السنوي الأول ... عمان : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، ه ١٤٠٥ ه. .

### الوعظ والإرشاد

الكيلاني ، إبراهيم زيد ومحمد إبراهيم شقرة . « ثقافة الوعاظ والأثمة في المجتمع الأردني » في مؤتمر الوعظ والإرشاد السنوي الأول . — عمان : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، ١٤٠٥

### الوعظ والإرشاد

هليل، أحمد. «مسيرة الوعظ والإرشاد» في مؤتمر الوعظ والإرشاد السنوي الأول. ــ عمان: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ١٤٠٥

## يوسف (عليه السلام)

البقري ، أحمد ماهر محمود/يوسف في القرآن . ــ بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ م . ــ ١٦٠ ص .



### لائحة الدوريات

- الإحياء: ٣٩ القصبة \_ طنجة \_ المغرب .
- الأزهر: مجمع البحوث الإسلامية \_ إدارة الأزهر \_ ... القاهرة \_ مصر .
- الإقتصاد الإسلامي: بنك دبي الإسلامي، ص ب (١٠٨٠) ديرة ـ دبي ـ الإمارات العربية المتحدة.
- البعث الإسلامي : ص ب ( ٩٣ ) ندوة العلماء لكنو \_\_ الهند .
- التضامن الإسلامي : ص ب ( ٢٤٧٥ ) مكة المكرمة ـــ السعودية .
  - الثقافة : ص ب ( 422 190 ) الجزائر .
- الدراسات الإسلامية: مجمع البحوث الإسلامية \_\_ الجامعة الإسلامية \_\_ الجامعة الإسلامية \_\_ إسلام آباد \_\_ باكستان .
- دراسات عربیة: ص ب ( ۱۱۱ ــ ۱۱۱ )
  - بيروت \_\_ لبنان .
- الدوحة : ص ب ( ٢٣٢٤ ) الدوحة ــ قطر .
- الرسالة الإسلامية: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ــ بغداد ــ العراق .
  - عالم الفكر: ص ب (١٩٣) الكويت.
- عالم الكتب: ص ب (١٥٩٠) الرياض ١١٤٤١ السعودية.
  - العربي: ص ب ( ٧٤٨ ) الكويت .
- الفكر الإسلامي: دار الفتوى ــ شارع ابن رشد، بيروت ــ لبنان.
- الفكر العربي : ص ب ( ١٤ ٥٥ ــ ١٤ ) بيروت ــ لبنان .
- الفيصل الطبية: ص ب (٢١١٤) الدمام ٣١٤٤١ السعودية.
- الكتاب : ص ب ( ۲۷۸۷ ) حولي ـــ الكويت .
- مجلة الدراسات التجارية الإسلامية : مركز صالح

- عبدالله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية \_\_\_ كلية التجارة \_\_ جامعة الأزهر \_\_ القاهرة \_\_ مصر .
- مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: جامعة الكويت، ص ب (١٧٤٣٣) الخالدية \_\_ الكويت. الكويت.
- المجلة العربية للعلوم الإنسانية: ص ب ( ٢٦٥٨٥) الصفاة ــ الكويت.
- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: ص ب ( ٣٢٧ ) دمشق ... سوريا .
- مجلة معهد المخطوطات العربية: ص ب ( ٣٦٨٩٧ ) الصفاة ـ الكويت .
- المختار الإسلامي : ص ب (۱۷۰۷۰ ) القاهرة ـــ مصر .
- المستقبل العربي : ص ب ( ١٠٠١ ـ ١١٣ ) بيروت ، لبنان .
- المسلم المعاصر: ص ب ( ٢٨٥٧) الصفاة \_\_ الكويت .
- منار الإسلام : ص ب ( ۲۹۲۲ ) أبوظبي \_\_ الإمارات .
- المنطلق: ص ب ( ٢٥١٠٥) الغبيري ـــ لبنان.
- المورد: دائرة الشؤون الثقافية والنشر ـ وزارة الثقافة والإعلام ـ بغداد ـ العراق.
- الناشر العربي : ص ب ( 4607 ) طرابلس \_\_ ليبيا .
- الهداية : ص ب ( ٥٠٠ ) المنامة ... البحرين .
- الهداية : 204 208 نهج القصبة \_ تونس .
- هدي الإسلام: ص ب ( ٢٥٩) عمان ... الأردن .
- الهلال: ١٦ شارع محمد عز العرب .... القاهرة

- Afkar Inquiry: 55 Banner Street, London EC1 8PX U.K.
- The American Journal of Islamic Social Sciences: AJISS, P.O. Box 38 Plainfield, Indiana 46168 U.S.A.
- Arts & The Islamic World: 5A Bathurst Street, London W2 251) U.K.
- Islamic Studies: P.O. Box 1035 Islamabad, Pakistan.
- Journal of Islamic Banking &

- Finance: No. 2 Imperial Court, Civil Lines, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi, Pakistan.
- MAAS Journal of Islamic Science: Jis, Faridi House, Sir Syed Nagar, Aligarh - 202001, India.
- The Muslim World Book Review
  233 London Road, Leicester, LE1
  2ZE U.K.
- al Tawhid: P.O. Box 719 London SE 26 6PS U.K.

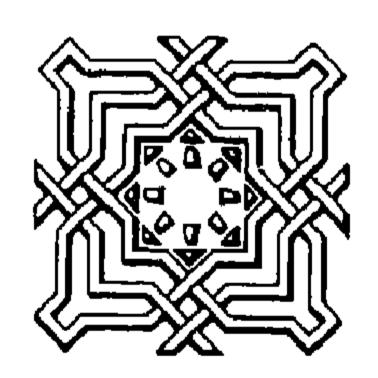



مستخلصات أبحاث العام الحادي عشر عشر مده ١٤٠٥ م ١٤٠٥ م من العدد ٤٤ إلى العدد ٤٤

محمود حنفي كساب طنطا ـــ مصر

لقيت فكرة إصدار العدد التذكاري من «المسلم المعاصر» والذي صدر برقم ، في وفي مناسبة مرور عشر سنوات على صدور المجلة ، وتضمن بين دفتيه ملخصات جميع الأبحاث التي نشرت على صفحاتها منذ ميلادها نجاحاً منقطع النظير ، إذ شكل العدد مرجعاً هاماً لكل من الباحثين والقراء العدد مرجعاً هاماً لكل من الباحثين والقراء يعينهم على البحث والقراءة المتفهمة ويساعد الدارس على الوصول إلى مادته دون كبير

عناء ، والقارئ على الوصول إلى ما يود الإحاطة به .

وها نحن نعيد الكرة على مستوى عام الإصدار وذلك توفيراً للوقت والجهد وحتى يتمكن قارئ «المسلم المعاصر» الذي فاتته أعداد معينة أن يجد زاده في الملخصات التالية والتي نأمل أن تكون مرضية — في حدود المساحة المتاحة لها — للمؤلفين والقراء.

- تصنيف العلوم عند العلماء العرب جلال محمد موسى

العدد : ٤١

الصفحات: من ١١ ـ ٢٩

تمكن العلماء المسلمون: الفارابي وابن حيان والكندي وابن سينا وطاش زاده واخوان الصفا والخوارزمي وابن خلدون والأكفاني وحاجى خليفة وحسني صديق خان والمولوي التهانوي الهندي ــ بعكوفهم المؤمن ــ من إبداع نظام إسلامي في تصنيف العلوم. ومن خلال تسع وتسعين مرجعاً أوردها الكاتب نعرف العلاقة الوثيقة بين تصنيف العلوم والمنهج العلمي .

ويؤكد الكاتب: إن للكثرة من المصنفات في تصنيف العلوم لم يلتفت إلى الأعمال الإسلامية في مجال التصنيف، إما عن جهل بها أو عن عمد وأغلب الظن أن ذلك عن جهل بتراث العلماء المسلمين في هذا المجال. وأن أقدم تصنيف للعلوم الإسلامية لم يكن موضع اهتمام المؤرخين هو ذلك التصنيف الوارد في كتابي ( الحدود ) و ( إخراج ما في القوة إلى العقل ) لجابر بن حيان ضمن المختارات التي نشرها بول كراوس من رسائل جابر بن حيان ، وأنه \_\_ أي ابن حيان ــ ينجعل العلوم دينية ودنيوية ، كما يقدم المؤلف تصنيفاً آخر للعلوم يقسمها فيه إلى سبعة أقسام ، وينتقل إلى تصنيف الكندي لعلوم عصره إلى ثلاثة هي: العلم الرياضي ، والعلم الطبيعي وثالثها غلم الربوبية

وهو أعلاها في الطبع .. ويستطرد الكاتب فيطلعنا على التقسيم الذي انتهى إليه الفارابي من تقسيم علوم العصر متابعاً أرسطو ، إلى علوم نظرية وعملية .

ويعرض الكاتب لتقسيم ابن سينا للعلوم العقلية واسهام طاش زاده في تبيان هذا التقسيم ، وأن إخوان الصفا صنفوا المعرفة إلى أربعة أقسام رئيسية: رياضية تعليمية وجسمانية طبيعية ونفسانية وناموسية إلهية ، وهو تقسم متأثر بالفيثاغوريين .. ثم ينتقل الكاتب إلى الابداع المميز للعلماء المسلمين في تصنيف العلوم الذي بدأ بالخوارزمي مبدع التصنيف العربي للعلوم، حيث صنف المعرفة إلى قسمين: الأول العلوم الشرعية وما يقترن بها من العلوم العربية ، والثانية في علوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الأمم ، وهو ما أوحى لابن خلدون بتصنيف العلوم المتداولة في عصره إلى علوم يهتدي إليها الإنسان بطبيعة فكره وهي العلوم الحكمية الفلسفية ، وإلى علوم نقلية وضعية مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي ، والعلوم الأولى تشترك فيها كل الأمم ، والثانية مختصة بالأمة الإسلامية وأهلها وإن شاركتها من بعيد أمم أخرى وفي أمور مجملة، وأن الأكفاني صنف العلوم إلى علوم آلية وعلوم غير آلية ، كما جعل طاش زاده التصنيف علماً مستقلاً ، وينهى الكاتب بحثه بقوله: إن التصنيف عند العلماء المسلمين كان مرآة تعكس المعرفة البشرية في زمانها ،



تفسير التاريخ: المصطلح، والخصائص، والجنصائص، والبدايات الأولى عبدالحليم عويس

العدد : ٤١ الصفحات : من ٣١ \_\_ ٤١

تتيه بعض النظريات بتوصلها إلى منهج لتفسير التاريخ ، وربما كانت الماركسية هي أكثر هذه النظريات إمعاناً في الادعاء بقدرتها علىٰ تفسير التاريخ ، ولكن الكاتب في بحثه هذا يؤكد، وهو بصدد المصطلح والخصائص والبدايات الأولى، أن العلماء المسلمين كانوا أسبق من غيرهم في هذا المجال، ويبدأ الباحث من التهانوي الذي ذكر في (كشاف اصطلاحات الفنون) أن التفسير الذي اعتمده العلماء المسلمون « يعرف به نزول الآيات وشئونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها .. إلى آخره » ، ويثبت رأيه بأن هذا المعنىٰ في جزء كبير منه ينطبق عليٰ العملية التحليلية أو التركيبية للتاريخ. ثم يورد مفهوم التاريخ عند العرب بأنه ( فن يبحث عن وقائع الزمان من حيث توقيتها وموضوع الإنسان والزمان ».

ويقدم الكاتب للقارئ معنى المصطلح (تفسير التاريخ) الذي يشتمل على جانب ظاهري وجانب باطني ، وأن تعريف ابن خلدون لتفسير التاريخ هو أقرب التعريفات

إلى التعريف المعاصر ، ثم يعقد مقارنة بين تفسير التاريخ وفلسفة التاريخ مع إيراد الحرج الذي يشعر به السلفيون المحدثون من استعمال كلمة الفلسفة ، ويقول إن الفلسفة في مجال التاريخ تعمل في مجالها الملائم وتحاول اكتشاف قوانين الله ، وينتهي إلى أن مصطلح فلسفة التاريخ يتكافأ مع مصطلح تفسير التاريخ . وعن المصطلح في العصر الحديث يذكر المؤلف جانبين مختلفين من الحديث يذكر المؤلف جانبين مختلفين من جوانب دراسة التاريخ أولهما يتعلق بدراسة مناهج البحث تتجمع في الفحص النقدي الدقيق لمنهج المؤرخ والثاني هو دور الفلسفة .

وتحت عنوان الفروق بين المؤرخ ومفسر التاريخ أو فيلسوف التاريخ يقول انها الفروق التاريخ يقول انها الفروق التي تنطبق على الفروق بين الباحثين في أي علم ، وبين منظري هذا العلم وفلاسفته ، ويحصر هذه الفروق في تسعة فروق .

وعن تفسير التاريخ ، نشأته وتطوره ه يخبرنا بأن هذا المصطلح حديث الولادة وإن كانت مضامينه موجودة منذ بداية سكن الإنسان لهذه الأرض عندما بدأ يتساءل عن الكون الذي وجد فيه وحاجاته المتعددة ومن ثم كان تفسير التاريخ هو ثمرة التاريخ في تفاعله مع حركة الكون والوعي الإنساني لوان استمرار الإنسان في المعرفة لذاتها .. أمر وان استمرار الإنسان في المعرفة لذاتها .. أمر أن يعرف الأسباب والعلل والغايات ، أن يعرف الأسباب والعلل والغايات ، يستفيد من حركة الماضي شيئاً لحركة المستقبل .

#### الإسلاميات

## أمراض الصحوة الإسلامية - محاولة للتشخيص والعلاج

محيى الدين عطية

12 x : 221

الصفحات ٥ ــ ٢٦

استهل الكاتب بحثه بالإشارة إلى أن الحديث عن سلبيات الصحوة الإسلامية لا يعني نكراناً للإنجازات الإيجابية التي واكبت هذه الظاهرة ، وإنما يعني اهتماماً مركزاً بإصلاح عيوبنا قبل أن نوجه اللوم إلى غماناً .

ثم بدأ بتعريف الصحوة بأنها تلك الظاهرة الإجتماعية الجديدة التي تشير إلى تنبه الأمة الإسلامية وإفاقتها وإحرازها تقدماً مطرداً في إحساسها بذاتها واعتزازها بدينها ، وفي تحررها من التبعية الفكرية والحياتية ، وفي سعيها للخروج من تخلفها وانحدارها ، ولقيامها بدورها الحضاري الخيري المتميز

بإعتبارها خير أمّة أخرجها الله لإعمار الأرض...

ثم انتقل الباحث إلى سرد أسباب الصحوة فاستعار تحليلاً أورده صادق المهدي في دراسة له وهو يركز على أهم الأسباب وهي: استمرارية جذوة الإسلام — اكتشاف المسلمين لخدعة الحضارتين الشرقية والغربية — البحث عن البدائل — التحرر من التقليد — التحدي الحضاري — تحسس الجذور — زيادة الإمكانات المائية والنفطية . المكتاب العالميين بهذه الصحوة منذ أوائل الكتّاب العالميين بهذه الصحوة منذ أوائل

هذا القرن .

وانتقل الباحث بعد ذلك إلى الحديث عن أمراض الصحود ، فتناول مرض التفرق ، وشرح الفرق بين الفرقة القاتلة وبين تعدد المدارس الفكرية التي يمكن اعتبارها كسبأ وإثراءً للصحوة . ثم تحدث عن ظاهرة الصراع بين الإسلاميين والسلطة ، حيث تناول جذورها الفكرية لدى الشباب ، وبعدها الديني لدى الكتّاب والمنظرين وبعدها الديني لدى الكتّاب والمنظرين الإسلاميين . ثم انتقل إلى مرض التطرف ولين أنه ليس مرادفا أي تجاوز الإعتدال \_ وبيّن أنه ليس مرادفا العنف ، إذ أن التطرف موقف فكري بينها العنف ، إذ أن التطرف موقف فكري بينها وخلفياته ، مستعيناً بمقتطفات ممن أسهموا بغزارة في تحليل هذه الظاهرة .

وتحدث الكاتب بعد ذلك عن مرض الغرور لدى الفرد ولدى الجماعة ، ثم تناول الإنغلاق الفكري بالتحليل والاستشهاد بكتابات المعاصرين . وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن السطحية العلمية التي صاحبت الامتداد الأفقي السريع للممارسات الإسلامية الفردية والجماعية بل والحكومية في بعض الدول .

وانتقل من السطحية إلى الارتجال وعني به فقدان التخطيط ، واضطراب الأولويات ، ثم اختتم حديثه عن الأمراض بظاهرة تقديس التراث لأنه تراث ، حتى صارت صفة القِدم في حد ذاتها تضفي على القضية قداسة تحول دون نقدها وتحليلها .

واختتم الكاتب بحثه بإلقاء نظرة على وسائل العلاج المكنة ، حيث لخصها في العودة إلى احترام العقل . وحمّل المسئولية لأصحاب الريادة الفكرية ، وطالب بينها ، وبممارسة الحوار البناء داخل كوادرها وبين أبنائها . كا حمّل السلطات التي تمارس القهر والفردية والتسلط مسئولية الصدام مع الإسلاميين ودفعهم إلى اتخاذ المواقف المتطرفة . وفي النهاية أشار إلى ضرورة التخلص من ثنائية التعليم ، بين ديني التخلص من ثنائية التعليم ، بين ديني وعلماني ، قائلاً : إن أزمة الريادة الفكرية للأمة الإسلامية مردها ... في المقام الأول ... وأن فا أن تذوب في نظام متكامل واحد .



انفتاح الإسلام على الثقافات الأخرى محمد أحمد بدوي

1 tal: 3 2 1

الصفحات: من ٤٧ ــ ٥٨

يثير الباحث في دراسته عدداً من المسائل الهامة الواجب الوعي بها من كثير من الباحث ـ يقرر الباحث ـ يقرر في بداية بحثه أن نوبات الإنغلاق والتقوقع والشعور المزيف بالأمان والتفوق سبقت كل كارثة أصابت الوطن الإسلامي ، ويذكر عدداً من الوقائع للتدليل على ذلك .. ثم ينتقل الباحث إلى الحديث عن معالم بارزة في تاريخ الانفتاح الإسلامي على الثقافات في تاريخ الانفتاح الإسلامي على الثقافات الأخرى ، ويبدأ بالقرآن الكريم ثم الأخبار التي وصلتنا عن سيرة الرسول عليه .

وتحت عنوان الانفتاح الإسلامي في العصر الحديث يقرر الكاتب أننا لم نكتشف الهوة بيننا وبين الغرب إلا عندما جاءت الحملة الفرنسية ، وبيننا وبين إسرائيل ، إلا بعد نكسة ١٩٦٧ م ، ويفرد لنهضة محمد على باشا فقرات هامة يثبت فيها أن عصره كان بدء النهوض الحقيقي للعالم الإسلامي ، ويذكر انقسامات الناس تجاه الإنفتاح على الحضارة الغربية ، وكيف أن الفريق المنهجي هو الذي كان عذابات هذه النهضة ، وأنه هو الذي تستقر أفكاره ومبادئه الآن بعدما حدثت المنازعات الفكرية

بين أساطينه وأساطين التغريب

ويقترح المؤلف منهجاً للمستقبل يلخصه في الإقدام على الاجتهاد في الفقه الإسلامي وتنمية منهج لتحقيق التراث ومنهج لنشره ، وأن العلوم المادية لابد من استيعابها والإلتفات عن فرضياتها في إنكار الخالق ، وينقد المناهج الجامعية التي تدرس النظريات الغربية بحلوها ومرها ، ثم يدعو الأزهر إلى الإسهام بعلوها ومرها ، ثم يدعو الأزهر إلى الإسهام تأثيرات العلوم الإجتاعية التي ازدهرت في تأثيرات العلوم الإجتاعية التي ازدهرت في الغرب بمناهج متأثرة بعقائده وتراثه .

وعن مشكلة الحكم الإسلامي أو تقنين الشريعة الإسلامية ، يقول الكاتب أنها ثمرة من ثمرات الإنفتاح غير المنهجي الذي مكن لمفاهيم العلوم الإنسانية الغربية وتطبيقاتها من عقولنا وحياتنا ، ويدين الإرتكان إلى أمل تعليق لافتة الحكم الإسلامي على دور الحكومات الإسلامية ليأتينا رزقنا رغدا من كل مكان ، ويقرر أن الفكر الإسلامي في اجتهاده في تناول مشكلات المجتمع لا يعتبر آراء المجتهدين نصوصاً دينية ينزلها منزلة آيات القرآن الكريم أو الصحيح من الأحاديث النبوية ، وأنه ــ الفكر الإسلامي الحديث ــ ملتزم بما التزم به النبي عليت الم والخلفاء الراشدون من بعده إزاء المواطنين جميعاً ، وهو في هذا يستبعد أي تفسيرات متأخرة أو ممارسات تتنافى مع هذا الالتزام .

#### الإسلاميات ــ الفقه وأصوله

# الخبرة العلمية الحديثة وصلتها بالاجتهاد

أحمد عروة

العدد : ٢٤

الصفحات: من ٢٤ ــ ٢٧

يطرح الكاتب في هذا البحث هما يسك بخناقنا جميعاً ، هو كيف نوفق بين القوة الروحية لحضارتنا والقوة المادية المتوافرة للحضارة الغربية ؟ كيف نجمع بينهما حتى نتجاوز تخلفنا الراهن ، وفي سبيل ذلك يؤكد أن المنهج الاجتهادي يجمع حتمياً بين العمل لتبيت الإسلام رسالة وكياناً وشريعة ونظاماً والعمل لترقية المجتمع الإسلامي علمياً وحضارياً ، وهذا لا يتحقق إلا في الصلة وحضارياً ، وهذا لا يتحقق إلا في الصلة العملية المتينة بين الخبرة العملية التشريعية والخبرة العلمية والتقنية الحديثة .

ويعرض علينا المؤلف ما تتميز به الحضارة الحديثة من تقدم هائل في العلوم الطبيعية والتقنية والبشرية مما يفتح آفاقاً جديدة (نظرية وعملية) أمام المجتهدين تتطلب منهم خبرة غزيرة بأصول الدين والشريعة، وخبرة واسعة بالتطورات التي حصلت في ميادين المعرفة النظرية منها والتطبيقية واستحالة توفر ذلك في شخص واحد ومن ثم يجب توافر النوعين ليتحقق التبادل بينهما .. ويذكر ليخال المشكلة المطروحة للجبرة العلمية الحديثة المتعلقة بالطب، والتي تطرح في ضمير وحذاقة المجتهدين مثل نفسها على ضمير وحذاقة المجتهدين مثل

زرع الأعضاء وموانع الحمل وتحديد النسل والانعاش الطبي وعلاقته بالموت ومعاملة الجثث لمصلحة أو لحاجة شرعية أو علمية ، ويقدم لنا جدولين: الأول عن زرع الأعضاء قسمه إلى ست خانات ذكر فيها نوع العملية وحالة المعطى والخطر على المعطى والفائدة للمتلقي ونسبة النجاح والآثار الإجتاعية والأدبية والشرعية ، وفي الجدول الثاني الخاص بوسائل منع الحمل ذكر نوعية الوسيلة وأثرها على كل من الرجل والمرأة والإنجاب والعواقب الإجتاعية والاحتالات الخلقية والشرعية .

ثم ينهي بحثه بالقول: كان هدفنا إلقاء بعض الأضواء على منهجية الاجتهاد وآفاقه الجديدة المرتبطة بالتطورات الهائلة التي حققتها الخبرة العلمية الحديثة وذلك إضافة للمقاييس الأساسية التي يتركز عليها الاجتهاد التشريعي في الإسلام والتي ينبغي أن تتقيد بالنصوص التشريعية الأساسية واحترام الحياة البشرية . وحق النفس البشرية في الحياة والكرامة واعتبار المصلحة العامة والخاصة ونية الأستصلاح وردع الفساد ودفع الضرر على الأفراد والجماعات .

#### الإسلاميات \_ الفقه وأصوله

رأي في الإجتهاد المعاصر ومدنى جديته وجدواه

يوسف القرضاوي

24 : 23eli

الصفحات: من ١٥ ــ ٣٧

تقدم أجدادنا العظماء وهم بحملون رايات إسلامهم المنتصرة ديناً ودنيا، بتفهمهم لحكمته سبحانه وتعالى ببعث نبيه الكريم بدين الإسلام، واستطاع الإسلام ببساطته الفذة وملاءمته العبقرية للواقع الإنساني أن ينجب الفقهاء والعلماء، ومايزال المدد مستمراً ، وسيستمر بإذنه تعالىٰ إلىٰ يوم الدين ، ومايزال المسلمون بخير طالما ولد بينهم علماء وفقهاء عظام يرتادون المحيطات الشاسعة في دينهم وشريعتهم .. ولعل أعظم ما تمسك به الأسلاف هو فضيلة الإجتهاد في الدين ، وها نحن في هذا البحث نشهد إجتهاداً في الإجتهاد، هذا الإجتهاد من شيخ نكن له كل المحبة والتقدير يرد علىٰ شيخ قدم حياته من أجل إجتهاده ؟ فيعرض شيخنا القرضاوي أراء الشهيد سيد قطب عبر كتابيه الشهيرين: (معالم في الطريق) و (الإسلام ومشكلات الحضارة ) ، فيرى في الأول أن فكرته المحورية تدور حول أن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع جاهلي يرفض حاكمية الله سبحانه وتعالى ، ولا يعترف بمنهجه ضابطاً للحياة ، ومقتضى

هذا انه ليس بمجتمع مسلم ، ومن ثم كان التفكير في استفراغ الوسع ، وبذل الجهد ، وعصر الذهن ، بحثاً عن حلول لمشكلاته القائمة والمتجددة ، في ضوء الأدلة الشرعية ، ووفق المعايير الأصولية ، عبثاً أو هزلاً . وفي الكتاب الثاني يورد ما كتبه الشهيد : إن الفقه الإسلامي لا يستطيع أن ينمو ويتطور ويواجه مشكلات الحياة إلا في مجتمع ويواجه مشكلات الحياة إلا في مجتمع إسلامي (!) مجتمع واقعي ، موجود فعلاً ، وهو مستسلم ابتداء للإسلام!

وبعد أن يسهب الشيخ في عرض آراء الأستاذ سيد قطب يخصص بقية بحثه الاستاذ سيد قطب يخصص بقية بحثه للاحظات وتعقيبات على هذه الآراء ، ولا يورد كلمة النقد أو المراجعة تأدباً ، فيقرر أن مجتمعنا ليس كالمجتمع الجاهلي في مكة ، وأن المتأثرين بالغزو الفكري جهال لا كفار كا حاول الأستاذ قطب إدراجهم تحت هذا المسمى ، وأن الشهيد عبدالقادر عودة كانت له نظرة في هذا الأمر تخالف ما ذهب إليه الشهيد قطب الذي انفرد بهذا الرأي دون إخوانه من الدعاة الإسلاميين منذ

الإمام محمد عبده .. ثم يستطرد الشيخ بقوله تحت عنوان «موقفنا من الفقه الإسلامي » بأنه ليس هناك شي مستقل منفصل اسمه الشريعة الإسلامية ، وإنما نجد الشريعة الإسلامية داخل (الفقه الإسلامي) ، وأنه لو أتيح للشهيد قطب دراسة الفقه والعيش في كتبه ومراجعه زمناً لغير رأيه .

وعن اشتراط مزاولة العقيدة والمنهج في الحياة العامة لصحة الإجتهاد والذي اشترطهما الأستاذ قطب في المجتهد إلى جانب الشروط الأخرى ، يقرر الشيخ أنه فيما يتعلق بالشرط الثاني فهو مسلم به في جملته ، أما الأول فلا يعلم له سنداً ولا يعرف أحداً قال به .

أما رأي الشهيد فيمن يبدون الرأي النابع من الإسلام في مشكلات المجتمع الحديث بوصمهم بالهزيمة الروحية الداخلية أمام

الأنظمة البشرية الصغيرة ، ففيه كثير من الغلو والتشاؤم ، وأنه مايزال في مجتمعنا من يكتب بتجرد وإخلاص وأمانة . وأن تشدد الأستاذ سيد قطب راجع إلى المناخ الذي عاش فيه وهو يكتب آراءه تلك .. ويرى شيخنا أن استفتاء الإسلام في مشكلات العصر ضروري ، وجاء تماما على عكس ما ذهب إليه الشهيد ، وأن ذلك \_ الاستفتاء ــ قام به الشهيد حسن البنا والشهيد عبدالقادر عودة ، والمرحوم الدكتور مصطفى السباعي والشيخ محمد الغزالي والبهي الجولي ومحمود أبو السعود وعبدالكريم زيدان، وغيرهم في بلاد العرب والمسلمين ، والشهيد سيد قطب نفسه بكتابه ( العدالة الإجتاعية في الإسلام)، وأنه ـــ في رأي شيخنا ـــ كان أقرب إلى السداد في العدالة عنه في المعالم ، وأنه رغم ذلك كان ــ سيد قطب \_\_ مجتهداً ، رحمه الله ، وجزاه بنيته واجتهاده ، خير ما يجزي العاملين المخلصين .

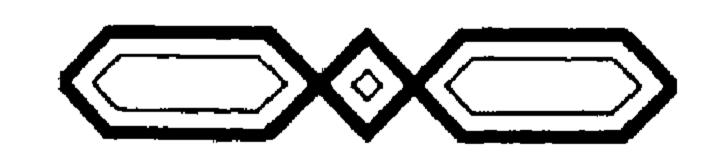

## منع الحمل وحكمه في الإنسلام محمد على البار

العدد : ٢٤

الصفحات: من ٩١ ــ ١٠٠

يتحدث الكاتب في بداية بحثه عن آن استخدام وسائل منع الحمل بدأ منذ القدم ، إلا أن القرن العشرين يتميز بدخول أعداد هائلة من النساء في زمرة مستخدمي وسائل منع الحمل ، وأنه رغم ذلك يتم الحمل مصداقاً لقوله تعالى ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ ويذكر طرق منع الحمل وأولها طرق تمنع وصول طرق منع الحمل وأولها طرق تمنع وصول الحيوانات المنوية إلى عنق الرحم ، والثاني من إفراز البويضة ، والثالثة طرق تمنع المبيض من إفراز البويضة ، والرابعة استعمال أداة داخل الرحم ( اللولب )، والخامسة داخل الرحم ( اللولب )، والسابعة الرضاعة ، والسادسة التعقيم ، والسابعة الاجهاض على تفصيل لكل طريقة .

وتحت عنوان سياسة منع الحمل في البلاد الإسلامية عربية وأعجمية يذكر أن الإسلام يشجع على التناسل والنكاح ورغم ذلك تقدم بعض الدول الإسلامية على إكراه النساء على استخدام وسائل منع الحمل

بكافة الطرق دون مراعاة لكرامة الإنسان ، ويقرر أن اسرائيل تشجع النسل والبلدان الشيوعية وغرب أوروبا كلها بوسائل عدة ، وأن الأقطار الإسلامية وخاصة العربية بها من الموارد النفطية والمعدنية والزراعية ما يمكنها من مضاعفة عدد سكانها الحالي ، وأن سياسة منع الحمل التي تسير عليها الدول العربية والإسلامية الأخرى سياسة خاطئة علمياً ودينياً وديموجرافياً ..

ثم يتحدث الباحث عن وسائل منع الحمل على المستوى الفردي ويقول أنه يمكن استخدامها في أحوال محددة بشرط ألا تكون الصفة دائمة وألا تمثل خطراً على صحة المرأة مثل حبوب منع الحمل التي يحظر استعمالها بالنسبة لعدد كبير من السيدات ممن يعانين من بعض الأمراض فصلها الكاتب، وينحاز الباحث إلى الوسائل الفسيولوجية كأسلم الطرق لمنع الحمل ويوضح خطورة استخدام الوسائل الميكانيكية.

ويورد الدارس مسوغات تنظيم النسل، وكذا الأحاديث الواردة في العزل وبعض آراء للفقهاء في هذا الصدد، وينتهي إلى أن المذاهب الأربعة تبيح العزل وذلك حسب النية واشتراط موافقة الزوجة ورضاها على عكس ما ذهب إليه الإمام المودودي والباحثة أم كلثوم يحيى مصطفى الخطيب وقد حددوا إجازة العزل بوجود سبب طبي ورفضوا البواعث الأخرى التي ذكرها العلماء وأقروها.

#### المفارقة القيمية والتغير الإجتماعي في مجتمع إسلامي

دراسة استكشافية \_ تعليلية لواقع المحتمع المصري

حسن علي حسن

العدد: ٣٤

الصفحات: من ٥٥ ـ ٧٠

منذ بداية السبعينيات الميلادية والمجتمع المصري يمر بتغيرات خطيرة، بدأت علاماتها منذ الخامس من يونيو/حزيران ١٩٦٧ م عقب الهزيمة العسكرية التي منيت بها جيوشنا منذ اليوم الأول لوقوع الكارثة ، دعك من التقييم للأسباب التي أدت إلى ذلك فهي عديدة ويضيق المجال عن حصرها .. ومن الدراسات الهامة التي تفحص هذه التغيرات الدراسة التي نحن بصددها ، والتي يبدؤها الباحث بالتقرير بأن مجتمعنا يعايش حالة من التغير الإجتماعي تتسم بإيقاع سريع، بشكل تعجز عن ملاحقته المكونات النفسية للأفراد، وما تشتمل عليه من قيم ، ويذكر آراء عدد من العلماء في شأن مشكلة التغير الإجتماعي مثل شریف کونجدون، دف، اکاف، وفروم ، ثم يحدد مشكلة الدراسة ومحاولته الوقوف على مؤشرات للاختلال المفترض حدوثه في مجال القيم في سياق عملية التغير الإجتماعي وما يسمى بالمفارقة القيمية .

ويورد الباحث نبذة عن منهجه

والإجراءات التي اتبعها في دراسته ، ومنها العينة والأدوات ، فيختار العينة من بعض المتخصصين ويصمم الجداول اللازمة لذلك بحيث حوت سبعة عشر قيمة وسيطة ذات طابع إجتاعي وأخلاقي ، وكذا فحوى استارة شيوع القيم ، واستفتاء مدة لزومية القيم ، وتحدث عن إجراءات التطبيق والنتائج من خلال سبعة جداول .

ويناقش الباحث النتائج التي توصل إليها بشكل تحليلي ، فعن القيم الشائعة حصل الدين على أكبر متوسط للشيوع ، وحب الأسرة والأقارب حظى بمستو مرتفع يقابله انخفاض من القطب السالب لها ، والكرم وطاعة أولي الأمر ، وحسن السمعة والولاء للوطن كلها قيم حصلت على مستوى شيوع مرتفع ، أما القيم المنخفضة الشيوع فهي : المنطقية في معالجة الأمور ، والصدق في القول والفعل، والعدالة الإجتماعية، وحرية التعبير السياسي. ويرجع الكاتب أسباب ذلك إلى غلبة النبرة الإنفعالية في أحكامنا ، وأن الصراحة لا تفيد الآن في هذا المجتمع ، وأن العدالة التوزيعية لها دور في انخفاض قيمة الشيوع للعدالة الإجتماعية ، وعدم ممارسة المواطن لحريته السياسية .

وينهي الباحث دراسته بالتحذير من أن التناقضات الإجتاعية التي تصاحب التغير الإجتاعية التي تصاحب التغير الإجتاعي يمكنها أن تسلب وظيفة التوجيه بعض القيم الأساسية

نحو علم إجتاع إسلامي

أخمد المختاري.

العدد : ۲۳

الصفحات: من ٣٩ ــ ٤٥

يبدأ الباحث بحثه بسؤال: لماذا علم إجتاع إسلامي ؟ وبعد أن يورد العناصر الواجب توافرها في التحليل العلمي يقرر أنه يميل إلى مفهوم (علم إجتاع إسلامي) بدلاً من (أسلمة علم الإجتاع)، ثم يوضح الفرق بين المفهومين وأهمية إيجاد وصياغة ونشر نظرية معرفية إسلامية متكاملة ، تغطي كل العلوم ، وفي مقدمتها العلوم الإجتاعية والإنسانية .

وتحت عنوان: ضرورة علم إجتاع إسلامي يقول: إن الهدف الأساسي من إيجاد علم إجتاع إسلامي هو صياغة وتوضيح النظرية الإجتاعية الإسلامية.. وأن النظام الإجتاعي الإسلامي يرتكز على ركيزة واحدة ووحيدة هي الله سبحانه وتعالى ، وأن وحدانية الله تتراءى في وحدة خلقه ، فهم جداً إيجاد هذا العلم (علم الإجتاع الإسلامي) حتى يكون أحد العوامل المهم جداً إيجاد هذا العلم (علم الإجتاع العناصر في التئام وتوحد الأمة الإسلامية والعناصر في التئام وتوحد الأمة الإسلامية الممزقة ، وحتى نستعيد مكانتها الهادية ، وأن هذا العلم ليس من مهامه خدمة فئة معينة ، الصراع الطبقي .

ثم ينتقل الباحث إلى أصول علم الإجتماع ويفند الآراء التي ترى أن الإسلام ظاهرة ثقافية خاصة بالعرب ، وأن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين ، وأن من واجب علم الإجتماع الإسلامي أن يهمش كل تلك الأكاذيب والمحاولات ، وأن المهمة الأساسية لسوسيولوجيا إسلامية هي دراسة الواقع الإسلامي المريض لتنقيته من البدع والخرافات والأفكار التي تسربت إليه عبر القرون .. ويعرض آراء الفلاسفة الوضعيين في علم الإجتاع ، وكيف يؤدي تبني مناهجهم إلى الإلحاد ، لأن فكرهم نشأ في مناخ مقاومة نفوذ الكنيسة وسطوتها .. بعد ذلك يتحدث الكاتب عن خصائص وأهداف علم الإجتماع الإسلامي الذي لابد وأن يدرس الأمة الإسلامية التي تتميز عن سواها بالتوحيد والإيمان وإقرارها بالوحى، وفي نفس الوقت لا تنكر العقل ، وأن هذا العلم علم واقعى ، ويهتم بقضايا الأمة ، وأن عليه لكى يكون إجرائيا تطوير تخصصات علم الإجتماع الديني وعلم إجتماع الخلافة (نظام الحكم في الإسلام) .. ثم ينهي دراسته بالقول: إن القول بأن علم الإجتماع هو المفتاح السحري لكل شي غير صحيح، وأن من واجب الإسلاميين الإهتام به. وحتى ينتج لابد أن نوجد البنية الإجتاعية والنفسية التي تساعد على فعاليته.

# النساء في المجتمع القرآني

لويز لمياء الفاروقي

المترجم: محمد رفقي عيسني

العدد: ٢٤

#### الصفحات: من ٨٣ ــ ٩٦

تورد الكاتبة ثلاثة أسباب لإختيارها لعنوان دراستها « النساء في المجتمع القرآني » بدلاً من المجتمع الإسلامي هي : إدراكها بأن كثيراً من الممارسات والمعتقدات وصفت بأنها إسلامية وهي ليست كذلك ، وثانيها أن « المجتمع القرآني » يعتبر أنسب عنوان حيث يوجهها إلى اكتشاف تلك عنوان حيث يوجهها إلى اكتشاف تلك المبادئ الجوهرية في القرآن ذاته ، وثالثها وجوب النظر إلى القرآن الكريم كنور يهدينا في كل جوانب حياتنا .

وتنتقل الباحثة إلى الجزء الثاني من دراستها وهو متعلق بالسمات الأساسية للمجتمع القرآني التي تتأثر بها النساء على وجه الخصوص وركزتها في خمس سمات أساسية هامة وحاسمة.

ا ــ المساواة بين الجنسين في المكانة والقدر ، الأمور الدينية التي تتضمن أصل الإنسان ، الالتزامات الدينية والاثابة عليها ، والالتزامات الأخلاقية والاثابة عليها ، والالتزامات الأخلاقية والاثابة عليها ، التعليم ، والشمخصية القانونية .

۲ — مجتمع ذو جنسين لكل جنس فيه مسئوليات محددة تضمن توظيف لطاقاته لصالح جميع أفراده .

٣ ــ الاعتمادية المتبادلة بين أفراد المجتمع.

الأسرة الممتدة ، حيث تعتبر الأسرة المتحدة مؤسسة ذات عطاء واف من المكاسب للنساء والرجال عندما تقوم داخل المجتمع القرآني متضامنة مع السمات الأخرى الرئيسية :

- فهي تقف حائلاً دون ما قد يبدو مي أي طرف من أنانية أو انحراف .
- وهي تسمح للنساء بالعمل دون جلب المضرة إلى أنفسهن أو أزواجهن أو أطفالهن أو من يرعين من الكبار.
- وتهي الأسرة المتحدة فرصة التنوع النفسي والإجتاعي في الرفقة للكبار والصغار على حد سواء .
- وتقف الأسرة المتحدة أو هذا النمط من العائلة حائلاً دون تكون الفجوة بين الأجيال.
- توفر الأسرة المتحدة مناخاً إنسانياً تسهل فيه المشاركة في رعاية المسنين . ه ـ قوامة الأب في الأسرة ، وهذه حددها القرآن : ( بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) أي أن التكليف بالمسئولية والبذل الاقتصادي والبدني هي مسوغات إسناد القوامة للرجال ـ بدلاً من

النساء ــ في المجتمع.

تقلبات القوة الشرائية للنقود وأثر ذلك على الائتمان الاقتصادي والاجتاعي والاجتاعي شوقى أحمد دنيا

الصفحات: من ٤٩ ــ ٧٨

العدد : ١٤

يتميز هذا البحث بتشوفه المخلص إلى قول الكلمة الفصل المؤثرة والمحرضة في النقود ووظيفتها في دار الإسلام، وأمل في مفهوم إسلامي لهذه الوظيفة مظهرها من شبهة الاكتناز والربا، والكاتب يبدأ بحثه بتمهيد يقرر فيه أن النقود ليست غاية في ذاتها وإنما وسيلة للحصول على مختلف السلع والخدمات، ويحدد أهداف دراسته بالاجابة على سؤالين:

١ ما هو موقف الإسلام حيال ثبات
 قيمة النقود ؟

٢ ـــ في ظل قيمة النقود ماذا قدم الإسلام
 من أحكام لتعقيم الآثار السلبية لهذه الظاهرة
 التي قد تسوء في بعض الحالات ؟

وهو أي الكاتب يقسم البحث إلى خمسة مطالب:

ا ــ طبيعة النقود ووظائفها ، فيتحدث عن مادة النقود وآراء العلماء والفقهاء في الذهب والفضة وغيرها من المواد التي تصنع منها النقود ، ويوضح معنى القبول العام من الناس لهما ، ثم يعرض لمالية النقود وأنها مالية وسائل ، ثم هو يثبت في نهاية المطلب بأن

الإسلام يستهجن اكتناز النقود والابتعاد عن تشغيلها وتوظيفها .

٢ \_\_\_ موقف الإسلام من ثبات قيمة النقود ، ويذكر الكاتب رأي ابن القيم الذي يرى أن النقود معيار يستخدم في تقويم الأموال ومن ثم يجب ألا ترتفع أو تنخفض ، ولأهمية ثبات قيمة النقود تحدد موقف الإسلام تجاهها في النهي عن إضاعة المال ، والنهي عن إغلاء أسعار المسلمين ، وقدم الأدوات الضرورية لذلك في السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة السعرية والسياسة الانتاجية .

٣ \_ ما يدفعه المدين عند تغير قيمة الدين ، وهنا يتعرض المؤلف للمال المثلي والمال المقوم وآراء الفقهاء في ذلك ثم مدى إمكانية التراضي بين الطرفين عند سداد الائتان .

٤ ــ موقف الإسلام من الاتفاق على تثبيت قيمة الدين عند التعاقد ، وفي هذا المطلب يجيب الكاتب عن ثلاثة تساؤلات : أولها ما المقصود بتثبيت قيمة النقود عند التعاقد ، ثانيها ما هي الأهمية الاقتصادية لهذا الاجراء وثالثها ما الحكم الشرعي لهذا الاجراء وثالثها ما الحكم الشرعي لهذا الاجراء وثالثها ما الحكم الشرعي لهذا الاجراء .

٥ ــ وفي المطلب الخامس يتحدث الكاتب عن وسائل تثبيت قيمة الدين ومدى صلاحية سعر الفائدة لذلك ويشرح معنى ربط الدين بالذهب، واستخدام سعر الفائدة.

# ربحية مصارف المشاركة الإسلامية المتنافسة مع المصارف الربوية

فولكر نينهاوس

المترجم: محيي الدين عطية

العدد: ٣٤

الصفحات: ۸۷ ــ ۹۹

يوضيح الكاتب في دراسته بعض المصاعب التي يمكن أن تقابل المصارف الإسلامية في مسيرتها لتأسيس واستشراق أعمال مصرفية خالية من شبهة الربا، ومنافستها لبنوك ربوية لديها خبرتها وتاريخها الطويل في أسواق المال والاستثار والقدرة علىٰ جذب أموال المدخرين، ويذكر في بحثه أن هذه المصارف ليست قائمة على مجرد المشاركة في الربح والخسارة بل تستعمل طرقا أخرى منها تأجير السلع الرأسمالية ولا تعمل في جو إسلامي خالص، وطموحاتها التي تعتمد على إحداث تطور للنظام الإقتصادي .. غم ينتقل إلى الأهداف والفروض، حيث يفترض أن على هذه المصارف عدم تجاهل معدل الفائدة السائد في السوق ، وأن عليها وضع استراتيجيات ابتكارية محددة لتوظيف الودائع توظيفا مربعاً .. بعد ذلك يتحدث عن تأثير معدل سعر الفائدة على أعمال القروض في المصارف الإسلامية ويورد نماذج رياضية ينتهى بها إلى أن عائد المصرف الإسلامي من جراء تمويل المشروعات بالمشاركة لن يزيد على العوائد التي يحصل عليها مصرف ربوي

متوسط من جراء قروضه الربوية.

ويتحدث الكاتب في جزء آخر من دراسته عن اقتسام مخاطر الربح واستراتيجيات المساومة في عمليات المضاربة، ويعزز نظريته بالمعادلات الرياضية ، ويثبت المخاطر التي تنتج من جراء الربح المحدد تعاقدياً وحالة ما إذا انخفضت الأرباح عن المتوقع وأن ذلك ربما دفع بالمضاربين إلى التحول إلى البنوك الربوية .. بعد ذلك يخبرنا عن تجميع المعلومات عن الأسواق واستراتيجيات المصارف الإسلامية ، وفيها يعرض الوظيفتين الرئيسيتين لإدارة المصرف الإسلامي ، وأهمية وجود إدارة مصرفية من نوعية ملمة إلماماً شاملاً بشئون المضاربة .. وعن دور المصارف الإسلامية في التنمية القومية ، يقرر أن \_ بسبب اهتمام الدول الإسلامية بالتصنيع ــ من الواضح أن تمويل الأمد الطويل والمتوسط للصناعات الجديدة لا يمكن أن يكون مجالاً رئيسياً للنشاط، إن وجد، لدى مصارف التجار والمصارف الإسلامية المشابهة لها.

ثم ينهي البحث بأنه باستطاعة المصرف الإسلامي البحث عن مضاربين من الذين لا ينتجون سلعاً هامة فقط ولكن أيضاً عمن لديهم أفكاراً ابتكارية ومشروعات استثارية في المجالات المألوفة لدى المصرف الإسلامي، وأن على الحكومات ألا تحد من حركة توظيف ودائع المصارف الإسلامية توظيفاً مربحاً خارج حدودها.

العشور الإسلامية في ضوء الضرائب المعاصرة

كوثر عبدالفتاح الأبجي

1 tx : 22

الصفحات: من ۱۵ ـ ۷۲

هذا بحث يستشرف الإحكام ، وهو قد بلغه بنسبة كبيرة ، حيث يتعرض لموضوع هام هو العشور الإسلامية ، والتي تعد أساس هام في بناء النظام المالي الإسلامي ، والباحث يقرر في بداية هراسته أن النظام المالي في الإسلام مستقل ، وأن الموارد المالية في الإسلام مستقل ، وأن الموارد المالية في النظام الإسلامي لا تقتصر على الزكاة ، وهي قد قررها الخلفاء الراشدون والسلف

الصالح بما لا يتعارض مع الشرع ,

ويقسم الباحث دراسته إلى ثلاثة مباحث، يتناول في المبحث الأول: طبيعة العشور الإسلامية، وأن الخليفة عمر رضي الله عنه كان أول من أخذ بها مقتبساً إياها من الأمم المعاصرة والسابقة وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ويذكر الباحث ما ورد من الأحاديث الشريفة بشأن العشور وكيف أنها عرمة تحريماً تاماً على المسلمين ومفروضة فقط على أهل الذمة وأهل الحرب، ثم آراء فقط على أهل الذمة وأهل الحرب، ثم آراء المحدثين ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي المحدثين ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي المنعاصر، ويذكر الباحث أن الملكية المعاصر، ويذكر الباحث أن الملكية المشخصية لا تنافي تعلق الحقوق بالمال وأن

المكس غير الضريبة المشروعة . وبعدها يعرض ما استند إليه الدكتور القرضاوي في رأيه الذي انتهى إلى أن العشور ضريبة جمركية ويناقشه في رأيه ، ويورد عدداً من العناوين بعد ذلك عن احترام الملكية الشخصية ، وأن المكس غير الضريبة المشروعة ، ويدلل على أن العشور زكاة من خلال مناقشة آراء الدكتور القرضاوي ، ثم ينتهي إلى أنه لا توجد ضرائب عشور أو ضرائب جمركية على الاطلاق في دار الإسلام .

وفي المبحث الثاني وهو يتناول أحكام وقواعد العشور بالتفصيل يذكر الأحكام العامة لزكاة العشور والاعفاءات الخاصة بها والعشور المقررة على أهل الذمة وكيفية تقديرها وأحكامها وسنويتها والإعفاء منها وكذلك تقويم الخمر والخنازير والآراء المتعددة التي قيلت فيها ، ثم يختم المبحث بالحديث عن عمال العشور والشروط الواجب توافرها فيهم .

أما في المبحث الثالث فيتحدث عن خصائص العشور وكيف أنها استقطاع نوعي وسنوي ويشمل رأس المال والايراد معا، ويقع على الأموال المعدة للتجارة ونسبي وذو سعر منخفض ويختلف باختلاف نوع البضاعة وشخصي ويتميز باعفاءات متعددة ويقع على جميع صنوف الأموال باستثناء السلع المحرمة وينفق في مصارفه على وجه التحديد.

#### المستندات والتوثيق في البنوك الإسلامية

قاسم محمد قاسم

العدد: 22

العبقحات: من ٥٩ ــ ٢٦

في مقدمة البحث يقرر الكاتب أن شعور رجل المصارف أنه يعامل الثقات من الناس كثيراً ما يدفعه إلى التلكؤ في استكمال مستنداته، أو إلى التهاون في توثيق ما أتفق عليه ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الذهاب إلى ساحة القضاء، دون أن يكون المصرف مسلماً بمستندات قوية تدعم مركزه، ويوضع الكاتب أن حديثه هذا عبارة عن ملاحظات اكتسبها من واقع خبرته، وهموم تبادلها مع زملاء المهنة .. ثم يتقدم خطوة في بحثه ويورد نبذة تاريخية عن التوثيق، وكيف ابتدعه الإنسان منذ بداية وجوده على هذه الأرض وأن المسألة كانت بسيطة إبان المقايضة ، أما وقد عرف الإنسان التعامل الآجل ، فمن ثم كان لابد من يحرير الإرتباطات وكان للرومان فضل في ذلك ، وأن القرآن الكريم أعملي أهمية كبيرة لهذا الموضوع وذلك في أطول آية من

آياته وهي آية الكتابة في سورة البقرة .

وينتقل المؤلف إلى الحديث عن أهمية التوثيق بالنسبة لعمل البنوك وخاصة المستندات التي تتعلق بحفظ حقوق المصرف تجاه عملاته ، وأن أهمية التوثيق والمستندات في العمل المصرفي تظهر ضرورتها عند اللجوء إلى القضاء ، وأن المستندات والوثائق لازمة ومهمة في عمليات الإستثار والشروط، وصياغتها في اتفاقيات يقوم بها أصحاب الإختصاص، وأهمية مناسبة المستند للعملية ، وضرورة الصياغة القانونية للاتفاقيات بمعرفة القانونيين ، وعامل تغير الظروف والقيود التي يمكن فرضها على العميل، وعلاقة العميل كوحدة قانونية بالوحدات القانونية الأخرى، ومستندات إثبات الدين والمستندات التكميلية لتقوية وضع المصرف كدائن في علاقته مع العملاء .

مظاهر التعاون بين البنوك الإسلامية في أوربا والبنوك الغربية

جمال الدين عطية

العدد : ١٤

الصفحات: من ۷۹ ــ ۲۸

يؤكد الدكتور جمال الدين عطية في بحثه أن التعاون بين البنوك الإسلامية والبنوك الغربية لابد من استمراره طالما ظلت حركة تصدير المواد الخام إلى الغرب واستيراد الانتاج الصناعي والزراعي والتقني من الغرب، وأنه ليس ثمة ما يمنع في الإسلام من التعامل بين المسلمين وغير المسلمين، وهذا ثابت من تاريخ الدولة الإسلامية عبر العصور.

وربما كان صحيحاً ما تخشاه البنوك الغربية من إنشاء بنوك إسلامية في أوربا التي تضطلع بدور المراسل للبنوك الإسلامية في العالم الإسلامي ، ذلك أن طريقة عمل البنوك الإسلامية تختلف عن طريقة البنوك الغربية ، ويقرر الكاتب أن وجود البنوك الإسلامية في الغرب مايزال رمزياً ومن ثم فهو أقرب إلى المشروع الرائد ، وأن التطور في إنشاء المزيد من البنوك الإسلامية يتجه إلى مزيد من تفهم البنوك الإسلامية يتجه إلى البنوك الإسلامية المريقة عمل البنوك الإسلامية المريقة عمل البنوك الإسلامية المرية المسلامية المناب وصيغ البنوك الإسلامية المعالم المصرفي الإسلامية سيدفع البنوك الغربية العالم المصرفي الإسلامية سيدفع البنوك الغربية المعاملات الإسلامية حتى تجذب الجمهور المسلم في الغرب .

ويضرب الكاتب مثلاً بتجربة إنشاء البنوك المصرية لفروع المعاملات الإسلامية بها ويثبت تعليق المدير الانجليزي لمجلس النقد في دولة الإمارات بعد مناقشة طويلة مع المرحوم عيسى عبده ، بأن نجاح البنوك الإسلامية سيجعل الغرب يتحول إلى الطريقة الإسلامية حتى لا يفقد عملاءه .

ويورد الباحث بعض الأدوات والنظم التي استحدثها البنوك في الغرب ولم تكن معروفة ، ويقول أن الأساليب الإسلامية من الممكن أن تصبح مقبولة لدى البنوك الغربية مثلها مثل النظم والأدوات التي استحدثها ، ويدعو إلى أن تنظر البنوك الإسلامية إلى البنوك الغربية على أنها عملاء جيدون .

ويتساءل الدكتور عطية عن ما هي مظاهر التعاون الممكنة بين البنوك الإسلامية في الغرب والبنوك الغربية ويركز الإجابة في العرب التعاون في تمويل عمليات تجارية قصيرة الأجل وذلك لحل مشكلة الإستثار القصير .

٢ \_\_ إمكانية ترتيب خطوط ائتان متبادلة
 بعملات مختلفة دون فوائد .

٣ ــ إمكانية التمويل المشترك الطويل الأجل لبعض المشروعات في العالم الإسلامي بطريقة الكونسريتوم المعروفة ولكن على أساس إسلامي .

خ المكانية الاشتراك في طرح شهادات استثار متقاسمة الأرباح تستثمر حصيلتها في تمويل مشروعات بطريقة مقبولة إسلامياً.

نحو فهم نظام البنوك الإسلامية جمال الدين عطية

العدد: ٢٤

الصفحات: من ۳۷ ــ • ٥

يبدأ الكاتب بحثه بتحديد مصطلحين هما: البنك والوديعة ، ويفصل القول في المصطلح الثاني نظراً لاختلاط الأمر حيث تستخدمه البنوك العادية بمعنى والبنوك الإسلامية بمعنى ثان يتلاءم مع الإسلام، ثم ينتقل الباحث إلى تصنيف البنوك الإسلامية إلى تصنيف البنوك الإسلامية إلى تصنيف البنوك الإسلامية إلى ثلاث مجموعات:

١ \_\_ مجموعة تضم هذه المؤسسات (البنوك الإسلامية) وهي تلك التي نشأت في بلاد إسلامية تسود فيها النظم المصرفية التقليدية.

٢ \_\_ مجموعة تضم المؤسسات التي توجد في بلاد إسلامية قامت بتغيير نظامها المصرفي كلياً إلى النظام الإسلامي كباكستان وإيران والسودان مؤخراً.

٣ ـــ مجموعة تضم بنكاً واحداً هو المصرف الإسلامي الدولي في الدانمرك .

ويقرر الكاتب أن التنوع في الإطار القانوني الذي يحكم البنوك الإسلامية يؤدي إلى التنوع في أنظمتها وطرق تعاملها.

وينتقل المؤلف إلى الجزء الثالث من الدراسة وهو بعنوان (الأصول) وفيه يتحدث عن الفلسفة التي وراء النظام الجديد ويحددها في حقائق ثلاث: الأولى أن الفلاسفة واليهودية والمسيحية حرمت الربا،

الثانية أن الإسلام حرم الربا وهو على نوعين ربا الديون وربا البيوع على تفصيل في الثاني ، والثالثة أن الإسلام بهذه النصوص القاطعة \_ في تحريم الربا \_ لم يترك مجالاً للكسب على النقود إلا بالمخاطرة في الانتاج ، ودفعاً للناس إلى هذه المخاطرة كانت الزكاة .

وفي الجزء الرابع من الدراسة يتحدث الباحث عن الودائع في البنوك الإسلامية وأنواعها ، ويؤكد أن البنوك الإسلامية رغم شيوع مفهوم المخاطرة على الودائع بها إلا أنها تتخذ كثيراً من الضوابط للحذر والسلامة في استثاراتها ، ثم يختم هذا الجزء بالتكييف القانوني لربع المودع .

وعن الاستخدامات يكرس الكاتب الجزء الخامس من الدراسة ويحصرها في طرق ثلاثة هي: تمويل النشاط الاقتصادي لعملاء البنك، تمويل النشاط الاقتصادي من خلال شركات تابعة للبنك، وأخيراً القيام بالنشاط الاقتصادي والتجاري بالذات مباشرة بواسطة البنك.

وفي الجزء السادس (الأخير) يتحدث عن الاطار التنظيمي للبنوك الإسلامية وفقاً للتصنيف الذي انتهى إليه فيذكر تجارب الباكستان وإيران وتركيا، ويسلم بعدم منازعة البنوك الإسلامية في أهمية حماية الودائع بتقليل المخاطر إلى أقل درجة ممكنة، ورقابة المودعين على أعمال البنك الإسلامي دون وكذا تصوير ميزانية البنك الإسلامي دون الاخلال بالسرية.

## الأعزاب السياسية وغط القيادة في الدولة الإسلامية

خالد م . إسحق

المترجم: محمد رفقي عيسى

العدد : ١٤

العبقحات: من ١١ ـ ٢٤

يثبت الكاتب في بداية بحثه ، المسهب والقيم في آن واحد والمترجم في لغة مدققة كدأب الدكتور رفقى والذي يبدي ــ أي البحث \_ مقاومة هائلة ضد التلخيص ، فحوى الجدل القامم حول حاضر ومستقبل الأحزاب بإعتبارها وسيلة لجأت إليها الطبقات والقوى السياسية لتنظيم نفسها ، والوصول عبر تذكرة الانتخاب إلى الحكم، ويورد الآراء حول الأحزاب في العالم الإسلامي، ويقرر أن فعالية الأحزاب السياسية في كافة أنحاء العالم الإسلامي متدنية المستوى ، وخاصة في فترة ما بعد الإستقلال ، وكيف أن الأحوال في إستغلال الشعب لم تتغير على يد الأحزاب عنها أيام المستعمر، ثم ينتقل الكاتب إلى الحديث عن طبيعة الأحزاب السياسية ووظيفتها قبل الحكم وبعده ، ومراحل تكوينها ، ودور الفرد \_ الزعيم فيها ، ويعرض الرأي الذي يقول بأن الحزب السياسي شأنه شأن أي جماعة إنسانية ينزع إلى التكوين الهرمي فيصبح حكم الأقلية فيه أمراً حتمياً ، ويضرب أمثلة من الأحزاب في البلدان الإشتراكية، وصعوبة التفرقة بين برامج الاحزاب الليبرالية.

ويشرح الكاتب كيفية تحدد الأحزاب طبقاً لمنشأ قيادتها ، وأن ذلك لم يعد القاعدة الآن ، ويقول أن البلدان الديمقراطية يوجد فيها اتفاقات عامة حول الأولوپات ، ولكن موقف القيادة الحزبية سئي ، ثم يتحدث عن القيادات في التاريخ الحديث وكيف يتخطون كل التنظيمات ويلتقون بالشعب مثل : حناح وسوكارنو وعبدالناصر ، ثم بعد ذلك تنضاءل شعبيتهم ، ويتم إبعادهم بنفس حماس تنصيبهم زعماء ، ويقرر أن الأحزاب السياسية تحت قيادة الزعامة لا تحقق مكانة ، بل تبدأ في الإنهيار والزوال .

بعد ذلك يتحدث الكاتب عن تقصير الزعماء في تثقيف أتباعهم، وأن الحرب العالمية الثانية مسئولة عن ظهور مجموعات ضغط في وحدات أصغر من الأمة ذات أشكال مختلفة، وضعف الصف الثاني من القيادات في العالم الثالث وانفضاض الناس عنهم، وإنهيار شعبية الأحزاب الحاكمة في ذلك العالم بسبب البدن الشاسع بين الوعود وما تحقق منها .. ويلقي المؤلف الضوء على تشكيل الحكومات في البلاد التي تحول دون اشتراك الأحزاب السياسية، سواء التابعة اشتراك الأحزاب السياسية، سواء التابعة

للغرب أو التابعة للشرق ، ثم يتحدث عن انهيار الأشكال التقليدية للسلطة ، ويثبت انهيار مجتمع الجاهلية لم يؤد ـ في ظل الإسلام ـ إلى عدم أمن المجتمع .

ويتساءل الكاتب ؛ ماذا نتوقع من الحزب السياسي ؟ ويجيب بأنه يجب أن يمدنا بالقيادة ، وأن يهيئ الأفكار والوسائل لحل مشكلات المجتمع وأن يحقق الاعتادات المالية ، ثم يفصل كل ذلك .

ويستطرد المؤلف في تبيان صورة العالم الآن والمشكلات التي تواجهه ويضرب أمثلة من التاريخ الإسلامي الجيد، والفرق بين القائد الدنيوي والقائد الديني، وحاجة العالم المعاصر إلى قيادة تفهم وتقدر العصر ومسئولياته، وكيف تدهور نظام الأحزاب في العالمين الإشتراكي والرأسمالي وكذا العالم الثالث مع تفصيل دقيق لكل الأمور في الثالث مع تفصيل دقيق لكل الأمور في الثالث مع تفصيل دقيق الكل الأمور في بالنسبة للنظام الحزبي، ورأي الإسلام في بالنسبة للنظام الحزبي، ورأي الإسلام في توصل إليها في ست نقاط يوردها على سبيل الحصر في نهاية الدراسة.



إشكالية التراث والعلوم السياسية نيفين عبدالخالق مصطفى العدد: ٣٤ العدد الما العدد ١٠٠٠ الصفحات : من ٧١ ـ ٨٦ ـ ٨٦

تبدأ الباحثة دراستها بتقديم تعريف للتراث ، وتقصد به الميراث المعنوي الذي تركه السلف للخلف ، والذي يتعلق بجماعة معينة تشعر بأنه يعنيها ويخصها ، حيث يصير بالنسبة لها مدخلاً لفهم الذات وتحديد الهوية ، على ضوء الخبرة الماضية ، وحيث يمثل أصلاً يجتمع عليه أفراد هذه الجماعة ، ويشعرون عن طريقه بالانتهاء ، وأن طبيعة التراث كلية واستمرارية وذات نعت عربي وإسلامي ، ثم تتحدث عن تجميد التراث وخطورة النزعة التقديسية ، وأن هذه الظاهرة ليست بجديدة على التاريخ العربي الإسلامي .

وتحت عنوان فاعلية التراث وجدوى عملية الإحياء تورد الكاتبة تحديراً من أن التراث \_ في عملية الإحياء أو التوقعات التي تغلف التراث \_ لا ينبغي أن تحمّل بأكثر مما يجب ، وأن الإحياء ربما ينزع نزعة انتقائية .. بعد ذلك تسأل الباحثة : من هو المؤهل والمسئول حقيقة عن مهمة البحث في التراث ، ومحاولة إحياء المعرفة به ، واستخدامه في نطاق العلوم السياسية ؟ واستخدامه في نطاق العلوم السياسية ؟ وتجيب : بأنه الباحث الذي يمتلك أدوات التحليل العلمي للظاهرة السياسية إلى غير وتجيد من الشروط .

وتتحدث الباحثة عن تصورها لمنهاجية إحياء التعامل مع التراث والإستفادة منه في مجال العلوم السياسية والتي يجب أن تقوم على دعامتين هما: اللغة العربية ، والثانية الموقف من التاريخ وتتطرق إلى محاولة الكشف عن منهج المعرفة المستقى من التراث في إطار مقارن ، مع المنهج الوضعى والتفسير المادي ، وكيفية الإستفادة منه في مجال العلوم السياسية ، وتحدد ــ وهي بسبيل ذلك ـــ بعض العناصر منها: وحدة الظاهرة الإجتاعية والسياسية في تكاملها ، مركز الإنسان في الكون ووظيفة علم السياسة ، التراث والتفسير المادي ، النظرة العضوية المنبثقة من التصور الإسلامي للوجود السياسي والإجتاعي، وموقف التراث في قضيتي الثبات والإطلاق ، والتغير والنسبية ، وأثر ذلك على القيم السياسية والتطور السياسي .

وفي الجزء الثالث من الدراسة تورد ملاحظات ختامية حول التراث وتدريس العلوم السياسية ، تقول فيها : إن أمانة نقل الترات للأجيال واستمرار ذلك واجب أساسي على القائمين بالعملية التربوية ، وأنه لايجب الإعتاد على الفكر الغربي الذي يعني انحيازاً قيمياً للثقافة الغربية ، وفي نفس الوقت تجاهلاً وتشكيكاً في قيمة التراث العربي الإسلامي .

حول إنشاء كراسي أستاذية للدراسات الإسلامية في الجامعات الأمريكية إسماعيل راجي الفاروقي

العدد: ٢٤

الصفحات: من ۱۰۱ ــ ۱۱۰

يحرص الكاتب في هذه المقالة على تبيان السلبيات والإيجابيات التي تواجهها مسألة إنشاء كراسى أستاذية للدراسات الإسلامية في الجامعات الأمريكية، وهو ينطلق في ذلك من تجربته كأستاذ ورئيس شعبة الإسلاميات بجامعة تمبل بأمريكا، فضلاً عن مكابدته لهموم إنشاء كلية أو معهد للدراسات الإسلامية، وهو يبدأ بحثه بتحديد السلبيات القائمة حول إنشاء هذه الكراسي ومنها ما يتعلق بالأسس حيث انبثقت الدراسات الإسلامية في أمريكا من دراسات العهد القديم من الكتاب المقدس وحاجة المبشرين للتعرف على الإسلام كدين يجب محاربته ، وحاجة الدولة الأمريكية لمعرفة الأمم الإسلامية .. ثم يقرر الكاتب أن مكانة الأستاذ صاحب كرسي الدراسات الإسلامية محدودة جداً ، ويتعرض لمارسات تحد من عمله منها أن القسم الذي يتبعه هو الذي يقرر السياقات الدراسية ، ويقرر قبول الطلبة ، ويقرر الأنشطة الثقافية ، فضلاً عن أن الكتب غير ملائمة بسبب كتابتها من جانب المستشرقين والمبشرين والإستعماريين. وينتقل الكاتب إلى الحديث عن مكانة الدراسات الإسلامية بالنسبة للأديان

الأخرى، فيقرر أنها مكانة ضئيلة منحطة نظراً لاهتام الجامعات الأمريكية بالمسيحية واليهودية والهندية والافريقية والصينية، مما يمثل ازدراءً للإسلام، يتمثل في كثرة كراسي الدين المسيحي واليهودي، ولا يوجد تخصص في الدراسات الإسلامية العالية في أي قسم من أقسام الجامعة إلا في جامعة تمبل، كا أن الإسلام يدرس دراسة عابرة ولا يوجد من يدرسه من المسلمين

بعد ذلك يوضح المؤلف كيفية إنشاء الكراسي للدراسات الإسلامية، ويذكر أن ذلك مرتبط بالقواعد القانونية الخاضعة للقواعد العامة في الجامعات الأمريكية والتي تضع عوائق رهيبة للحيلولة دون إنشاء مثل هذه الكراسي حتى ولو تبرع المسلمون بتكاليفها ، ويذكر وقائع هامة في هذا الصدد ومن ثم ينتهي الكاتب إلى أنه لا فائدة من ذلك ، وعليه يجب بي تحت بند الا يجابيات \_ إِقَامة قسم دراسي للدراسات الإسلامية كامل بمديره وأساتذته ومساقاته الدراسية، ويوقف له المال اللازم، أو إنشاء معهد تابع لجامعة أمريكية مختص بالدراسات الإسلامية ، أو \_ وهو الحل الأمثل \_ أن يكون للمسلمين كلية أو جامعة يشكل المسلمون إدارتها ولجانها، ومجالهما وأساتذتها .. الخ وهو ما تم بالفعل في شيكاغو، إلا أن المؤلف يذكر أن المسلمين الذين قاموا بتآسيس هذه الكلية لم يضعوا لها وقفاً يسدد ريعه حاجاتها.

نحو تجديد الفكر التربوي في العالم الإسلامي محمد فاضل الجمالي

العدد: ٤٢

الصفحات: من ۲۷ ــ ۳٦

في بداية البحث يقرر الكاتب أن المجتمعات الإسلامية تتطور وتتجدد كلما دأبت على تجديد فكرها التربوي ، وترقد وتتخلف كلما توقف وتخلف فكرها التربوي .. ويحدد أطر ثلاثة لها أهميتها ، أولها الدراسة الجديدة المتعمقة والشاملة للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتراثنا التربوي الإسلامي ، وثانيها مشاكلنا الإسلامية المعاصرة وآمالنا وطموحاتنا المستقبلية ، وثالثها دراسة التطورات العلمية والتقنيات وما يرافقها من تنظيمات تربوية واقتصادية واجتاعية في البلاد المتقدمة .

ثم يمضي الباحث فيورد معنى التجديد في تحديد الأهداف ويذكر أن الهدف التربوي الإسلامي هو تحقيق إنسانية الإنسان، ويعرض الآراء التي ذكرتها المدارس المختلفة في هدف التربية وأهمية أن نستفيد نحن المسلمين من هذه الآراء، ويثبت رأيه في أن هدف التربية لابد أن يكون تنشئة المسلم الجديد، ويحدد ما الذي يعنيه بهذا التعبير وما هي مزاياه وصفاته في ست نقاط:

وتحت عنوان التجديد في المحتوى التربوي يقترح برنامجاً أساسياً:

١ ــ تدريس الطالب مبادئ العقائد

الإسلامية وغرس الإيمان الصادق في نفسه . 
٢ \_ تزويد الطالب بالوسائل التي بها يستطيع الحصول على المعرفة المستمرة وبها يستطيع الاتصال بالمجتمع الإنساني قديمه وحديثه ، وهذه الوسائل هي القراءة والكتابة والحساب .

٣ \_ العناية الأكيدة بالتكوين الأخلاقي على التربية للإنتاج التي تتضمن حب العمل اليدوي وممارسة الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات الصحية والإجتماعية.

التوعية بالانتهاء وغرس الولاء للانتهاء .
 لابد للبرنامج التربوي للمسلم الجديد من أن يتعهد بتقديم المعلومات العلمية ويؤسس الأوضاع النفسية ويغرس العادات المطلوبة لحفظ الصحة الشخصية والعامة .
 درس البيئة الطبيعية والعلوم المضبوطة .

۸ ـــ ممارسة الفنون الجميلة والهوايات .
 ۹ ـــ التفتح على العالم .

٠١٠ ــ خدمة العلم وخدمة العمل.

وفي نهاية دراسته يكتب تحت عنوان تحديد الطرق والوسائل لتكوين المسلم الجديد عشر نقاط يقرر فيها إن التربية التي نريدها هي تربية حياة وأفعال وضرورة مراعاة الفروق الفردية والإكثار من الاراءة والمشاهدة والبحث المستقل في المكتبة والمختبر وتشجيع الطلاب على الابتكار والابداع والمنظمات الطلابية والديمقراطية والاحترام المتبادل بين المدرسين والطلاب وتأسيس علاقات تعاونية صحيحة بين المدرسة والبيئة .

التطور الدَّلالي في لغة الفقهاء حامد صادق قنيبي

العدد: ٢٤

الصفحات: من ٧٣ ــ ٨٩

قسم الباحث دراسته إلى ستة أجزاء ، وقد تضمن الجزء الأول الكلام عن صعوبة الحديث في معرفة نشأة اللغة العربية وتطورها التاريخي نظراً لعدم وجود وثائق كافية ، وأن القرآن قد ضمن لهذه اللغة الخلود وخاصة في جانبها الصوتي ، وأنه رغم ثبات هذا الجانب إلا أنه حدث تطور في الأداء الصوفي والمفردات والتراكيب، ويدلل على ذلك بإيراد تفسيرين للآية الكريم ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: انبتوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ﴾ الأولى للبيضاوي (ت ٥٨٥ ه ) والثاني لسيد قطب (ت ١٣٨٦ هـ) ويؤكد من خلالهما كيف اختلف الاثنان في تفسير الآية الكريمة ، وفي الجزء الثاني يتعرض للأشكال التي تتجدد في اللغة وكيف تولد الكلمات الجديدة وكيف تذبل ليأخذ مكانها كلمات أخرى، ويختم هذا الجزء بتساؤل: ما الذي يدعو إلى مثل هذا التطور في عناصر اللغة ومدلولات ألفاظها ؟

وفي الجزء الثالث يقرر الكاتب أن أهم عامل أدى إلى طروء التبدل في العربية كان انتقال العرب من خشونة البداوة إلى لين الحضارة ، ويذكر عدداً من الكلمات والمصطلحات استعاروها من الأمم التي اختلطوا بها بسبب انتشار الإسلام بالفتح أو المعاملات مما أدى إلى حدوث تطورات دلالية لأسباب منها: الرغبة في التبدل ، وضيق الدلالات المحملة لألفاظ اللغة عن وضيق الدلالات المحملة لألفاظ اللغة عن استيعاب دلالات جديدة حدثت .

وفي بداية الجزء الرابع يتساءل : هل يحق لأي باحث أن ينقل أي لفظ من معناه الأصلي إلى معنى جديد \_ ويعني بذلك المعنى الاصطلاحي \_ دون قيد أو شرط أو لابد أن يكون هناك شروط يجب مراعاتها في هذا النقل ؟ ويثبت الشروط الواجب اتباعها عند العمل على نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى المعنى الجديد للمحل على المعنى الجديد ( الاصطلاحي ) .

وفي الجزء الخامس يقرر أنه وقد تم نقل اللفظ من المعنى الأصلي إلى المعنى الاصطلاحي الاصطلاحي فقد أصبح للفظ دلالتين الأولى لغوية والثانية اصطلاحية.

وفي الجزء الأخير يقرر أن ما ذكره في الأجزاء السابقة كان مقدمة لما يود إثباته في بحثه ، ويذكر أن القرآن الكريم كان المعجزة اللغوية الوحيدة بين معجزات الرسل عليهم السلام ، وأن السنة النبوية تبين المراد من ألفاظ القرآن الكريم بياناً لغوياً ، كما أنها توضح المفاهيم الجديدة التي أتى بها القرآن الكريم مما جعل الخلاف ينشب بين العلماء في جواز تفسير ألفاظ القرآن الكريم بكلام العرب من شعر ونثر .

ثم يوضح الكاتب كيف كان أبو عمرو بن العلاء (ت ٢٥٤ هـ) يرى أن ما حفظ من شعر العرب ونثرهم ينبغي أن يكون أداة فهم لغة القرآن الكريم لأنه إنما نزل بلغتهم ،

وعلى عكسه كان الأصمعي الذي اشتهر عنه أنه لم يكن يتعرض لتفسير ألفاظ القرآن تورعاً وتديناً ، فضلاً عن الاستشهاد بالشعر في هذا الباب .

ويستطرد الكاتب فيتحدث عن الدور الهائل للقرآن والسنة في إرساء قواعد المصطلح الإسلامي وكان ذلك: بإمانة كلمات لا مكان لدلالاتها من الحضارة الحديثة التي أرسى قواعدها القرآن والسنة ، واستعارة ألفاظ جديدة من لغات أخرى للتعبير عن دلالات جديدة وقد اشترك في هذه الاستعارة كل من القرآن والسنة ثم الصحابة والتابعون من بعدهم ثم الفقهاء من بعدهم ، وتوليد كلمات جديدة من أصول بعدهم ، وتوليد كلمات جديدة من أصول عربية عن طريق تعديل الصيغة العربية لها عربية عن طريق تعديل الصيغة العربية لها دلالات معينة ، والنحت والنقل ويورد أمثلة كثيرة لذلك .

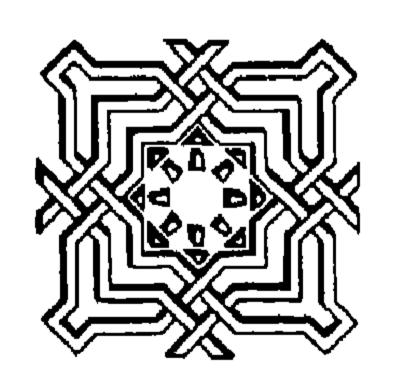

الموسيقي والموسيقيون في ميزان الشريعة لويز لمياء الفاروقي

المترجم: محمد رفقي محمد عيسى

العدد: ٣٤

الصفحات: من ١١١ - ١٤٠

هذا بحث أزعم بتفرده وضرورته للمثقفين المسلمين وغيرهم .. وتبدأ الكاتبة بحثها بقدمة ضافية توضح فيها الصعوبات الواجب الوعي بها تتركز في من هم الذين يكن أن نأخذ عنهم فهمهم للدين الإسلامي ، ومعنى مصطلحي الجرام والمكروه ، وتورد تقسيماً مريحاً للقارئ لأجزاء دراستها ، ثم هي قبل المضيّ في الدراسة تحدد المشكلات التي ينبغي تحاشيها

وتحدد الباحثة مصطلح الموسيقى عند العلماء، وتقرر أنه لا يوجد تحديد للمصطلح في اللغة العربية مثلما هو موجود في اللغة الانجليزية مثلا، وأن التراث الإسلامي يذخر بالعديد من الآراء التي تؤيد أو تعارض الموسيقى، وأن التلاوة المجودة للقرآن الكريم تقع على قمة التسلسل الهرمي للتعبيرات الموسيقية أو أنماط هندسة الصوت للتعبيرات الموسيقية أو أنماط هندسة الصوت والقبول، وتثبت رسماً للتنظيم الهرمي المذكور قمته الموسيقى الحلال، ثم بعد ذلك قمته الموسيقى الحلال، ثم بعد ذلك الموسيقى الحرام، وفي القاعدة والمباح والمكروه والحرام، وفي القاعدة الموسيقى الحرام (المثيرة للشهوات).

وتنتقل الباحثة إلى رأي الفقه الإسلامي في الموسيقى ومن يمتهنها ، ثم تذكر ما أوراه الشيخ محمود شلتوت وكيف انتهى إلى أن الموسيقى مثلها مثل تذوق الطعام الشهي ، وأن الشريعة تقف موقفاً وسطاً ، وتعارض المغالاة في استخدام الموسيقى ، وأن الموسيقى حلال وتحريمها استثناء مبني على سوء الإستخدام .

وتنهي الباحثة دراستها بالحديث عن الآثار العامة المترتبة على الترتيب الهرمي للأنماط الموسيقية ، والناشئة عن هذه المحاورة حول الموسيقي ، والتي يمكن أن تؤثر في الفن الإسلامي والمجتمع الإسلامي وتكثفها في أربع نقاط:

التقسيم الهرمي لأنماط التعبير الموسيقي قد التقسيم الهرمي لأنماط التعبير الموسيقي قد أدى إلى وحدة ملحوظة في أنماط الأداء الموسيقي للبلدان الإسلامية.

٣ \_ أن التقسيم الهرمي لتلك الأنماط قد أدى دوراً أساسياً في تصنيف كل مظاهر الحياة الموسيقية طبقاً لمحددات تقررها الأهداف الحلقية والدينية.

٣ \_ ضمان أسلمة الثقافة مما عزز وحدة الأسلوب داخل الثقافة . تلك التي تعتبر السمة المميزة لأي حضارة .

ع \_ إن مثل هذا التحكم في التعبير الموسيقي ، وتوجيه الإهتمام به إلى الترتيل القرآني له مآثر توحيدية هائلة لثقافة تغطي منطقة جغرافية شاسعة .

إنهيار الحضارات في الأدب الإسلامي

محمد إقبال عروي

العدد : ١٤

الصفحات: من ٦٧ ــ ٨٠

يتساءل الكاتب في مقدمة دراسته: كيف عبر الأدب الإسلامي عن ظاهرة السقوط الحضاري ؟ كيف رصدها ؟ كيف ضبطها في شكل تجربة إبداعية ؟ ويحدد المؤلف إشكاليتين هما: المصطلح، ووظيفة الأدب، ثم ينتقل إلى الحديث عن أن التحليل الواعى للقضية التي حددها العنوان ستفرض عليه استيحاء عدد من المصطلحات الغربية ، وأهمها تلك المتداولة في المنهج البنيوي ، أو النقد الواقعي ، أو النقد الأسطوري أو الرمزي .. وعن وظيفة الأدب يقرر أنها الكشف والشهادة على كل القضايا المتفاعلة داخل الوجود الحياتي ؟ وظيفة الإدانة والتبشير بما هو أفضل ، وأن الأدب الإسلامي يشهد للأدب بهذه الوظيفة: ( الالتزام ) .

ويستطرد الكاتب في توضيح كيف أن الأدب الإسلامي مسؤول وملزم بوظيفة ، وأنه ملتزم بقضايا المجتمع ، وملتزم بالعناصر الفنية للأدب ، والرؤية الإسلامية تجاه الكون والحياة والإنسان ، ومن خلال ذلك كله

يتحدث عن انهيار الحضارات في الأدب الإسلامي ، ويقدم عدداً من النصوص تثبت ما ذهب إليه ، وهي : همزية حسان بن ثابت ، قصيدة شرق وغرب للشاعر هاشم الرفاعي ، وقصيدة النبي وعصر التكنولوجيا للشاعر حكمت صالح .

وتحت عناوين: أبعاد الإنهيار، جدلية الشكل والمضمون، الشرق والغرب، موسم الإنهيار المتبادل، والشمس المرتقبة: ثنائية الموت والإنبعاث، تتبع كيف انهارت الخضارات وكيف رصدها الأدب الذي صدر عن أدباء مسلمين في القديم والحديث. وينهي بحثه بقوله: إن نقدنا الإسلامي يتوجب عليه \_ حتى يكون في مستواه المطلوب \_ أن يرتاد عوالم متعددة وآفاقاً متنوعة، ليخرج سالماً من مرحلة والتبويب والتحليل المستفيد \_ بكل وعي والتبويب والتحليل المستفيد \_ بكل وعي وبصيرة \_ من هنا وهناك \_ داخل حقل وبصيرة \_ من هنا وهناك \_ داخل حقل الآداب الإنسانية المتنوعة.

عبقرية الرافعي (العقل والفن والإسلام) أحد بسام ساعي

العدد: ٢٤

الصفحات: من ١٠١ ــ ١٢٥

حرص الباحث أشد الحرص على محاولة إثبات أن جهده جهد شمولي ومن ثم وصل إلى نهاية البحث مقرراً أن الرافعي كاتب أصيل ، وأنه لو تمكن من تحقيق الموازاة كاملة بين الحصانين الذين يتقدمان عربة الابداع الأدبي ، تنطلق لغته لتلبية حاجات خياله الظامي إلى الأعماق فتلين له ، وتستجيب لطموحه ، وتغذي عنفوانه ، لكان بيانه السحر إن لم يكن كذلك حقاً .

وقد بدأ الباحث دراسته الشائقة بتقرير أن الرافعي قد ولد في غير عصره ثم أوضح في المقدمة شروحاً هامة لمصطلحي الأصالة والمعاصرة وحدد مفهوم الحداثة.

بعد ذلك يقرر الكاتب أنه سيتعرض لنص من نصوص « حديث القمر » ويورد نصه كاملاً ، ويثبت حيرته أمامه : هل هو مقال بالدرجة الأولى أم خاطرة ، وينتهي إلى أن النص خاطرة متداخلة في مقال .. ثم ينطلق الكاتب بمهارة يغبط عليها في تبيان أهم منطلقات الرافعي وهو العقل الذي لا تتضارب نتائجه مع الإسلام ، وأن الرافعي يغلب الأمل على اليأس في معظم كتاباته ، ولا أنه في هذه الخاطرة غلب اليأس مثلما

يفعل الرومانسيون ، وأن الحب عند الرافعي ليس إلا أداة للحديث عن خلق المرأة وعن خلق المرقة بين خلق الرجل وعن أخلاقية العلاقة بين الاثنين .

ويتساءل الباحث في جزء من دراسته:
هل استطاع الرافعي أن يوفق بين واقعيته
الفكرية والجانب الفني في كتاباته ؟ وتكون
الاجابة بالإيجاب ، وأن هناك علاقة وثيقة
بين الرافعي وأصحاب حركة الشعر الحديث
من حيث المبدأ اللغوي .

ثم يتطرق الكاتب إلى طبيعة الجملة عند الرافعي وتميزها بطول لم يسبقه إليه أحد وكيف بدأ الرافعي ابداعاته بالشعر وانتهى بالنثر ، وسبقه في استخدام التصوير بالكلمة ، وكيف تتواكب ولادة الصورة عند الرافعي مع الفكرة ثم العبارة ليحقق هذا التواكب انسجاماً بذيعاً من المقومات الرئيسية الثلاثة لأي إبداع أدبي ، ويذكر الرئيسية الثلاثة لأي إبداع أدبي ، ويذكر أمثلة لذلك من النص المذكور ويورد أثر المدرسة الرومانسية على الرافعي في التفاعل بينه وبين الطبيعة .

وعن أثر فقده لحاسة السمع يقرر الكاتب أن الرافعي وجد عنتا شديداً في إيصال هتافه أو نشيده أو موسيقاه بالقوة التي كان يملكها في عمليتي التفكير والتخيل، ومن ثم كان الإبداع عنده لا يرتبط مباشرة بحاسة السمع وهو ما كان يدفعه دفعاً إلى إطالة عبارته على الجانب الصوتي والفكري والصوري.

## النظرية الإسلامية في النقد الأدبي : الواقع والحقيقة والفعل

أحمد بسام ساعي

العدد: ٢٤

الصفحات: من ٩٧ ــ ١١٦

لا يمكن للأدب أن يزدهر ما لم يوجد إلى جانبه وأمامه ووراءه نقد فعال يقدم له التاريخ الإبداعي للأمة ، ويرشده إلى مواطن الخلل في الواقع المعاش، ويستشرف له الآفاق الرحبة للتجربة الإنسانية التي يعبر عنها الأدب في مسيرته ، لذا تكمن أهمية النقد في تكامله مع الابداع للتعبير عن الناس والأرض والمعتقد والمستقبل .. وفي مجتمعنا الإسلامي يبدع المبدعون تحت ظلال عدد من المذاهب الأدبية فرضت عليهم بحكم استيرادهم للناذج الغربية في التعبير القصصى والشعري بله العلمي ، ومن ثم كانت الضرورة ماسة إلى بذر بذور الإسلامية في النقد الأدبي حتى يمكن إرشاد المبدعين في المجتمع الإسلامي إلى أهمية أن يصبح الإسلام إطاراً مرجعياً للإبداع الفنى بكافة

ومن الأبحاث المختارة التي أخذت على عالى عالى عائم عائم عائم عاتقها عب التنظير للإسلامية في النقد الأدبي البحث الذي نحن بصدده ، والذي

يقرر أن هناك وشائح كثيرة تربط بين الواقعية والإسلامية في النقد الأدبي والابداع رغم أن مصطلح (الواقعية) أكثر المصطلحات تعقيدا وتشابكا وإحراجا للناقد الإسلامي الباحث عن الحقيقة الموضوعية العليا في الأدب ومدارسه النقدية .. ويعرض الكاتب لأنواع المذاهب الواقعية منطلقاً \_ بحذر شديد \_ إلى الواقعية الإسلامية التي تضم واقعية روحية تفتقدها الواقعية الاشتراكية التي تخلص الواقع من ما وراء الواقع أو الطبيعة \_ كما يدعون \_ بينما تصر الواقعية الإسلامية على أن الإنسان من خلال واقعه الحقيقي ــ ليس عقلاً فحسب ، بل قل ليس مادة خالصة ، إنه روح ومادة وعقل وما وراء عقل، وواقع وحقيقة . إن كلا الواقع \_ الواقع الأرضي المادي ــ والحقيقة \_ الحقيقة السماوية العليا يتعاضدان لقيام الواقعية الإسلامية في الأدب، على اختلاف في درجات اتحادهما من الناحية الفنية، ومن ثم فالواقعية الإسلامية هي الرباط السليم المتوازن الذي يجمع بين الأرض والسماء، بين الطبيعة المحسوسة والطبيعة غير المحسوسة.

ويستطرد الكاتب في شرح الأراء التي قيلت في المثالية بدءاً من (كانت ) مروراً بـ (هیجل) انتهاء به (رجاء جارودي) ثم يقارن بينها وبين مثالية الإسلام واحتفائها بالفعل، ويتبع ذلك بشرح معنى. الفعل لدى المبدعين ورأي الإسلام فيه، وكيف يتمكن الشاعر من المواءمة بين ما يقوله وما يفعله ، ويقرر أن سبيل الشاعر إلى الخلاص من مأزق الإزدواجية الفكرية والعاطفية هو صدق الإلتزام بالإسلام. حين يعيش الشاعر الإسلام بقلبه، فيكون الناسك المتعبد الورع ، وبفكره ، فيكون المؤمن الراسخ العقيدة ، الصامد لابتلاء الله ومحنه ، والمدافع عن دينه وشريعته ، المتفتح لحقائق العلم والحياة والواقع ، وبيده ، فيكون المجاهد الصادق الباذل ما في يده من روح وولد

ومال ، حينذاك سينجو من التلون العاطفي في شخصيته ، ومن ازدواجية الخير والشر في داخله ، وسيكون الشاعر الملتزم حقيقة بخط الإسلام .

وفي القصة والرواية يتساءل الكاتب من أين يستمد القاص مادته ؟ وكيف يوفق بين الصدق والفن ؟ ويجيب: ان القاص المسلم عليه أن يتجنب الوهم والخيال الكاذب في بنائه لقصصه ، اقتداء بواقعية القصص القرآني ، إذا كان يؤمن حقاً بأنه أحسن القصص .

وينهي الكاتب بحثه القيم بقوله: إننا في أشد الحاجة إلى ثقافة من نمط جديد، وإلى إعادة تقييم للثقافة القديمة، بل إننا بحاجة إلى إعادة النظر في الفنون الأدبية، القديمة والحديثة.

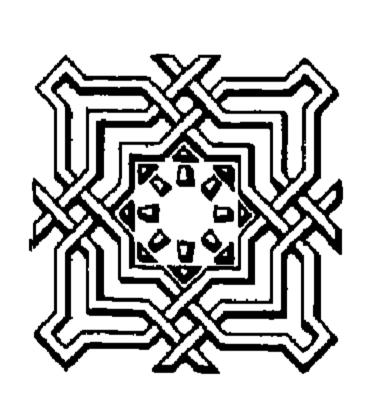

## أبو الحسن الأشعري ومنهجه الوسطى

بركات محمد مراد

العدد : ٤٤

الصفحات: من ۸۱ ـ ۹۲

يؤكد الكاتب في بداية بحثه على أن أبا الحسن الأشعري هو إمام أهل السنة بغير منازع ، ورائد الحركة المعتدلة . أو ما يمكن تسميته بالوسطية في الفكر الإسلامي العقائدي ، ثم يعرض للظروف الفكرية التي نشأ فيها الأشعري ، وكيف بدأ معتزلاً وانتهى إلى ما هو عليه فكره الذي وصل إلينا ، ويعرض الباحث للآراء التي كان ينادي بها المعتزلة في صفات الله ، وكيف زجوا بالعقل في كل شي ، ويورد الكاتب الأسباب التي دعت الأشعري إلى الخروج على المعتزلة ، ويحصرها في أنه قد رأى الرسول عليسة في المنام وقد أمره بنصرة المذاهب المروية عنه ، أما حواره مع أستاذه الجبائي فربما كان سبباً ثانياً ، وأنه رأى أن اعتماد المعتزلة على العقل بشكل أساسي في العقائد سوف يؤدي إلى دمار الإسلام.

بعد ذلك يعرض المؤلف لمؤلفات الأشعري وملامح مذهبه ، وكيف كان أستاذاً في علم الكلام ومؤرخاً موضوعياً ، وأن

مؤلفاته ربت على المائة ، ويذكر نقد الأشعري لمنهج الحنابلة ، وخاصة فيما ادعوه من أن الأبحاث الكلامية بدعة وضلالة ، ونقده للمعتزلة ، وكيف أدى إقحامهم للعقل في غير شأنه إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى .. ثم ينتقل إلى تحديد مذهب الأشعري الذي يبرهن على وجود الله تعالى بفكرة حدوث العالم ، وأن قدم الله عز وجل مدلل عليه بأن العالم موجود وقديم وغير مشابه للحوادث ، وبسيط وغير مركب وباق إلى الأبد أيضاً .. وأن الله تعالى هو الفاعل لجميع الأشياء بما فيها أفعال الإنسان كلها خيراً كانت أم شراً ، وأن كلام الله قديم .

ويعرض الكاتب للآراء العديدة التي أدلى بها الأشعري ، والبرهنة على البعث ورؤية الله تعالى ، ثم ينهي دراسته بقوله : إنّ إلتزام حرفية النص وتحريم استعمال العقل في تأييد ما ورد به من حقائق أمر خاطئ لا يقول به إلا كسول أو جاهل ، وأن الأشعري رأى من ناحية أخرى أن الجري وراء العقل غير معوط بسياج من الشرع وخاصة في الآراء التي تتصل بالعقيدة وأصل التوحيد أمر خطراً ، ولذلك من الخير للحق في ذاته خطراً ، ولذلك من الخير للحق في ذاته وللجماعة التي تعمل على اكتشافه أن تتخذ في ذلك منهجاً وسطا يُزاح بين العقل والنص على أحدهما .



## الفهرس العام للمجلد الحادي عشر من المسلم المعاصر ١٤٠٥هـ

الأعداد ٤١ ــ ٤٢ ــ ٤٤ ــ ٤٤

#### أولاً: فهرس العناوين

ابو الحسن الأشعري/بركات محمد مراد ... ع
 ١٤٠٥/١٠) ١٤ ( ١٤٠٥/١٠ ع) ... [ أبحاث ] .

٢ ــ الأحزاب السياسية ونمط القيادة في الدولة الإسلامية/خالد اسحاق ، ترجمة محمد رفقي عيسى .ـ ٤٤ ( ١١/٥٠١) ص ص ١١ ــ عيسى .ـ ٤٤ ( ١٠/٥٠١) ص ص ١١ ــ ٤٦ ... [ أبحاث ] .

٣ ــ الإسلام والاقتصاد/محمود حنفي كساب .\_ ع ٢٤ (٤/٥٠٤١ هـ) ص ص ١٣٥ \_\_ ١٤٥ .\_\_ [ نقد كتب ] .

إسلامیات عام ٥٠٤٠هـ: ببلیوجرافیا/محیی الدین عطیة ع ٤٤ ( ١٤٠٥/١٠هـ) ...
 خدمات مکتبیة ] .

الشكالية التراث والعلوم السياسية/نيفين عبدالخالق مصطفى . \_ ع ٢٤ (٥٠١ هـ)
 ص ص ١٧ \_ ٨٦ . \_ [ أبحاث ] .

٦ - إعلان عن قيام رابطة الأدب الإسلامي ... ع
 ٢ (٤/٥٠٤) هـ) ص ص ص ١٦٣ ...
 ١٦٦ ... [ تقارير ] .

۸ ــ انفتاح الإسلام على الثقافات الأخرى/عمد أحمد بدوي ع ٤٤ (١٠/٥٠١ هـ) .ــ أحمد بدوي ع ٤٤ (١٠/٥٠١ هـ) .ــ [ أبحاث ] .

٩ ــ انهيار الحضارات في الأدب الإسلامي/محمد
 إقبال عروي ع ٤٤ (١٠/٥٠١ هـ) ...
 [ أبحاث ] .

١٠ بلاغ إلى الصفوة/عبدالله عبدالمحسن التركي
 ١٤٠٥/٧) ع ٢٤ ( ٧/٥٠١ هـ ) ص ص ٥ -- ١٤٠٠
 ٢٠ كلمة التحرير].

۱۱ ــ تصنیف العلوم عند العلماء المسلمین/جلال الدین موسیٰ ع ۱۱ ( ۱/۵۰۱۱ هـ) ص ص ۱۱ ــ الدین موسیٰ ع ۱۱ ( ۱/۵۰۱۱ هـ) ص ص ۱۱ ــ ۲۹ ــ [ أبحاث ] .

۱۲ ـ التطور الدلالي في لغة الفقهاء احامد صادق قنيبي ع ۲۶ (۶/۵،۱۱ هـ) ص ص ۷۳ ـ قنيبي ع ۲۱ (۱۶/۵،۱۱ هـ) ص ص ۸۹ ـ ۸۹ .... [ أبحاث ] .

١٣ ــ تعليق على مقال ربحية المصارف

الإسلامية/ضياء الدين أحمد، ترجمة محيي الدين عطية ع ٢٥٠ ( ١٥٠ هـ ) ص ص ١٥٧ \_\_ عطية ع ٢٠ [ حوار ]

15 \_ تعلیق علی مقال ربحیة المصارف الإسلامیة/محمد نجاة الله صدیقی، ترجمة محیی الاسلامیة محمد نجاة الله صدیقی، ترجمة محیی الدین عطیة ع 27 ( ۱۵۰۷ هـ ) ص ص ص الدین عطیة ع 27 ( ۱۵۰۷ هـ ) ص ص ص ص ص الدین عطیة ع 27 ( حوار ] .

۱۰ \_\_ تعلیق علیٰ مقال ربحیة المصارف الإسلامیة/محیی الدین عطیة .\_\_ ع ۲۳ را ۱۹۲ .\_\_ ۱۹۲ .\_\_ ۱۹۰ ما ۱۹۲ .\_\_ ۱۹۰ .\_\_ [ حوار ] .

17 — تفسير التاريخ المصطلح والخصائص والبدايات الأولى/عبدالحليم عويس ع 13 ... ( ١/٥٠١ هـ ) ص ص ٣١ ... ٤١ ... [ أبحاث ] .

۱۷ ــ تقلبات القوة الشرائية/شوقي أحمد دنيا ع ۱۱ ( ۱۲۰۰/۱ هـ ) ص ص ۹۵ ــ ۸۲ ــ دريا ع [ أبحاث ] .

۱۸ \_\_ الجامعة الإسلامية في إسلام أباد/حسن الشافعي ع ٤١ ( ١٤٠٥/١ هـ ) ص ص ١٧١ \_\_ الشافعي ع ٤١ ( تقارير ] .

١٩ ــ حول إنشاء كراسي أستاذية للدراسات الإسلامية في الجامعات الأمريكية/إسماعيل راجي الفاروقي .ــ ع ٤٣ ( ١٤٠٥/٧ هـ ) ص ص الفاروقي .ــ ع ٤٣ ( ١٤٠٥/٧ هـ ) ص ص

۲۰ - حول التراث والعلوم السياسية/محيي الدين عطية ع ٤٤ ( ١٤٠٥/١٠ هـ ) . - [ حوار ] . حطية ع ٤٤ ( ١٤٠٥/١٠ هـ ) . - [ حوار ] . ٢١ - حول المعارضة والسلطة/عماد الدين خليل . - ع ٤١ ( ١/٥٠١ هـ ) ص ص ص ٥ - خليل . - ع ٤١ ( ١/٥٠١ هـ ) ص ص ٥ - . ١٠ . - [ كلمة التحرير ] .

۲۲ \_\_ الحبرة العلمية الحديثة وصلتها بالاجتهاد/أحمد عروة .\_ ع ۱۱ (۱/ه۱۱ هـ) ص ص ۳۳ \_\_ ۲۷ \_\_ [ أبحاث ] .

٢٣ ــ خواطر حول مقال إعادة بناء التصور الديني

٣٤ — دراسة في كتاب المسئولية الإعلامية في الإسلام/محمد شتا أبو سعد . ع ٤٢ ( ٤/٥٠٤ / ١٤٠٥ هـ ) ص ص ١٤٧ — ١٥٣ . — [ نقد كتب ] .
٢٥ — دليل الباحث في الإقتصاد الإسلامي (٢)/محمود الأنصاري . — ع ٤٢ ( ٤/٥٠١ / ١٤٠٥ ص ص ص ١٦٧ — ١٨٥ . — [ خدمات مكتبية ] .

٢٦ ــ دليل الباحث في الإقتصاد الإسلامي (٧)/محمود الأنصاري .ــ ع ٤٣ (٧/٥٠١٠ هـ) ص ص ١٦٣ ــ ١٨٤ .ــ [ خدمات مكتبية ] .

۲۷ ــ دلیل مکتبة الأسرة المسلمة/زیاد هاشم .... ع ۲۳ ( ۱٤٠٥/۷ أهم ) ص ص ۱۶۹ ــ ع ۲۵۲ ــ [ نقد کتب ] .

۲۸ ــ رأي في الاجتهاد المعاصر/يوسف القرضاوي .ــ ع ۲۳ ( ۷/٥،۰ ۱ هـ ) ص ص م ١٤،٥/٧ .ــ [ أبحاث ] .

۲۹ ــ ربحية مصارف المثناركة الإسلامية المتنافسة مع المصارف الربوية/فولكرنيتهاوس، ترجمة محيى الدين عطية .ـ ع ۲۲ ( ۱٤٠٥/۷ هـ ) ص ص الدين عطية .ـ ع ۲۲ ( ۱٤٠٥/۷ هـ ) ص ص ص م

۳۰ ـــ الزكاة: ببليوجرافيا/محيي الدين عطية .ـــ ع. ـــ ١٩٣ ـــ م. ١٩٣ ـــ م. ١٩٣ ـــ م. ٢٠٨ ـــ م. ٢٠٨ ـــ تبية ] .

٣٢ ــ عبقرية الرافعي/أحمد بسام ساعي ع ٢٢ ــ ٣٢ ــ ١٢٥ ــ ١٢٥ ... ( ١٠٠ ــ ١٢٥ ــ ١٢٥ ... [ أبحاث ] .

٣٢ ــ ألعسكرية العربية الإسلامية/عبدالعظيم

الديب .\_ ع ٤١ ( ١٤٠٥/١ هـ ) ص ص الديب .\_ ع ٤١ ( ١٤٠٥/١ هـ ) ص ص الديب .\_ [ نقد كتب ] .

٣٤ ــ العشور الإسلامية في ضوء الضرائب المعاصرة/كوثر عبدالفتاح الإبجي .ـ ع ٢٤ .ـ ( ١٤٠٥/٤ هـ ) ص ص ٥١ ــ ٧٢ ... [ أبحاث ] .

٣٦ \_\_ فلسفة العلوم بنظرة إسلامية/كارم السيد غنيم .\_\_ ع ٤٣ ( ٧/٥٠٤١ هـ ) ص ص ١٤١ \_\_ عنيم .\_\_ ع ١٤٧ .\_\_ [ نقد كتب ] .

٣٧ ــ مستخلصات أبحاث السنة الحادية عشر ( ١٤٠٥ هـ ) / محمود حنفي كساب ، ع ٤٤ ( ١٤٠٥/١٠ هـ ) . ــ [ خدمات مكتبية ] . ٣٨ ــ المستندات والتوثيق في البنوك الإسلامية/قاسم محمد قاسم . ــ ع ٤٤ ( ١٤٠٥/١٠ ) . ــ [ أبحاث ] .

٣٩ ــ مظاهر التعاون بين البنوك الإسلامية في أوربا والبنوك الغربية/جمال الدين عطية .ـ ع ٤٤ ـ والبنوك الغربية/جمال الدين عطية .ـ ع ٤٠ . - ١٤٠٥/١) ص ص ص ٧٩ ــ ٨٢ .- [ أبحاث ] .

١٤٠٥/٧) إسلامي/حسن على حسن ... ع ٤٣ ( ١٤٠٥/٧) إسلامي/حسن على حسن ... ع ٤٣ ( ١٤٠٥/١) .
 هـ) ص ص ص ٥٥ ... [ أبحاث ] .

13 ــ ملاحظات أساسية في تاريخ المجتمع الإسلامي/عماد الدين خليل .ــ ع 33 ( ١٤٠٥/١٠ هـ ) ص ص ٥ ــ ٩ .ـ [ كلمة التحرير ] .

٤٢ ـــ ملاحظات حول فلسفة الحضارة/محمد جمال
 عرفة .ــ ع ٤٤ ( ١١/٥٠١ هـ ) .ــ [ نقد كتب ] .

27 - ملاحظات حول المشروع المقترح لموسوعة المحديث/عبدالمنعم بدوي ... ع ٤١ ( ١٤،٥/١ ... هـ ) ص ص ١٥٧ -.. [ حوار ] . هـ ) ص ص ١٥٧ -.. [ حوار ] . ع ٤٤ ــ ملاحظات حول المشروع المقترح لموسوعة الحديث/محيي الدين عطية ... ع ٤١ ــ ١٥٦ ... الحديث/محيي الدين عطية ... ع ١٤١ ــ ١٥٦ ... الحديث حمار ٦٤٠ ... الحمار ٦٠ مار ٦٠ ...

٥٤ ــ منع الحمل وحكمه في الإسلام/محمد على البار ... ع ٤٦ ( ٤/٥/٤ هـ ) ص ص ٩١ البار ... ع ٤٦ ( أبحاث ] .

٤٧ -- نحو تجديد الفكر التربوي في العالم الإسلامي/ محمد فاضل الجمالي .-- ع ٤٧ -- ٣٦ -- ٣٦ .-- ٢٧ -- ٣٦ .-- [ أبحاث] .

٤٨ ــ نحو علم إجتماع إسلامي/أحمد المختاري ...
 ٤٣ ــ ١٤٠٥/٧ ) ٥٠ ــ ٥٠ ...
 أبحاث ] .

موسوعة للحدیث النبوي/یوسف القرضاوي .۔ ع ٤١ ( ١/٥٠١ هـ ) ص ص
 القرضاوي .۔ ع ٤١ ( ١/٥٠١ هـ ) ص ص
 ١١٧ ۔ ١٤٨ .۔ [ مشروعات ] .

١٥ - النساء في المجتمع القرآني/لويز لميناء الفاروقي ، ترجمة محمد رفقي عيسى . - ع ١٤ ( ١/٥٠١ ) . هـ ) ص ص ٨٣ - ١٩ . - [ أبحاث ] . هـ ) ص ص ٨٣ - ١٩ . - [ أبحاث ] . ٢٥ - النظرية الإسلامية في النقد الأدبي/أحمد بسام ساعي . - ع ١٤ ( ١/٥٠١ هـ ) ص ص ٩٧ ساعي . - ع ١٤ ( ١/٥٠١ هـ ) ص ص ٩٧

ــ ١١٦ .ــ [ أبحاث ] .

## ثانياً ــ فهرس الكتّاب والمترجمين

| * *         | عروة ، أحمد                  | ٤ ٣٠       | الإبجي ، كوثر عبدالتفاح    |
|-------------|------------------------------|------------|----------------------------|
| ٩           | عروي ، محمد إقبال            | ٣ ٤        | أبو سعد ، محمد شتا         |
| ٤٩ ٣٩       | عطية ، جمال الدين            | ١٣         | أحمد ، ضياء الدين          |
| 28 4. 4. 10 | عطية ، محيي الدين ٧٤         | ۲          | استحاق ، خالد              |
| 49 18 14    | عطية ، محيي الدين ( مترجم )  | م ۲ ۲ م    | الأنصاري ، محمود           |
| 17          | عويس ، عبدالحليم             | ٤٥         | البار ، محمد علي           |
| 21 2 10     | عيسىٰي ، محمد رفقي ( مترجم ) | ٤٣         | يدوي ، عبدالمنعم           |
| 47          | غنيم ، كارم السيد            | ٨          | بدوي ، محمد أحمد           |
| 19          | الفاروقي ، إسماعيل راجي      | ١.,        | التركي ، عبدالله عبدالمحسن |
| ۵۱ ٤٦       | الفاروقي ، لويز لمياء        | ٤V         | الجمالي ، محمد فاضل        |
| <b>۳</b> ۸  | قاسم ، قاسم محمد             | ٤.         | حسن ، حسن علي              |
| 0 · YA      | القرضاوي ، يوسف              | ٣١         | الحسنين ، رمضان            |
| 1 4         | قنيبي ، حامد صادق            | £ 1 7 1    | خليل ، عماد الدين          |
| ۳۷ ۳        | كساب ، محمود حنفي            | <b>1</b> Y | دنيا ، شوقي أحمد           |
| ٤٨          | المختاري ، أحمد              | ٣٣         | الديب ، عبدالعظيم          |
| 1           | مراد ، برکات محمد            | ۲۳ ۲٥      | ساعي ، أحمد بسام           |
| ٥           | مصطفیٰ ، نیفین عبدالحالق     | ۱۸         | الشاقعي ، حسن              |
| 11          | موسى ، جلال الدين            | 4 4        | شبیب ، نبیل                |
| ۲۹          | نينهاوس ، فولكر              | ١٤         | صديقي ، محمد نجاة الله     |
| 44          | هاشم ، زیاد                  | £ 4 70     | عرفه ، محمد جمال           |

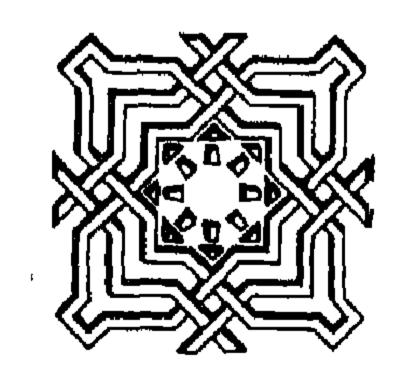

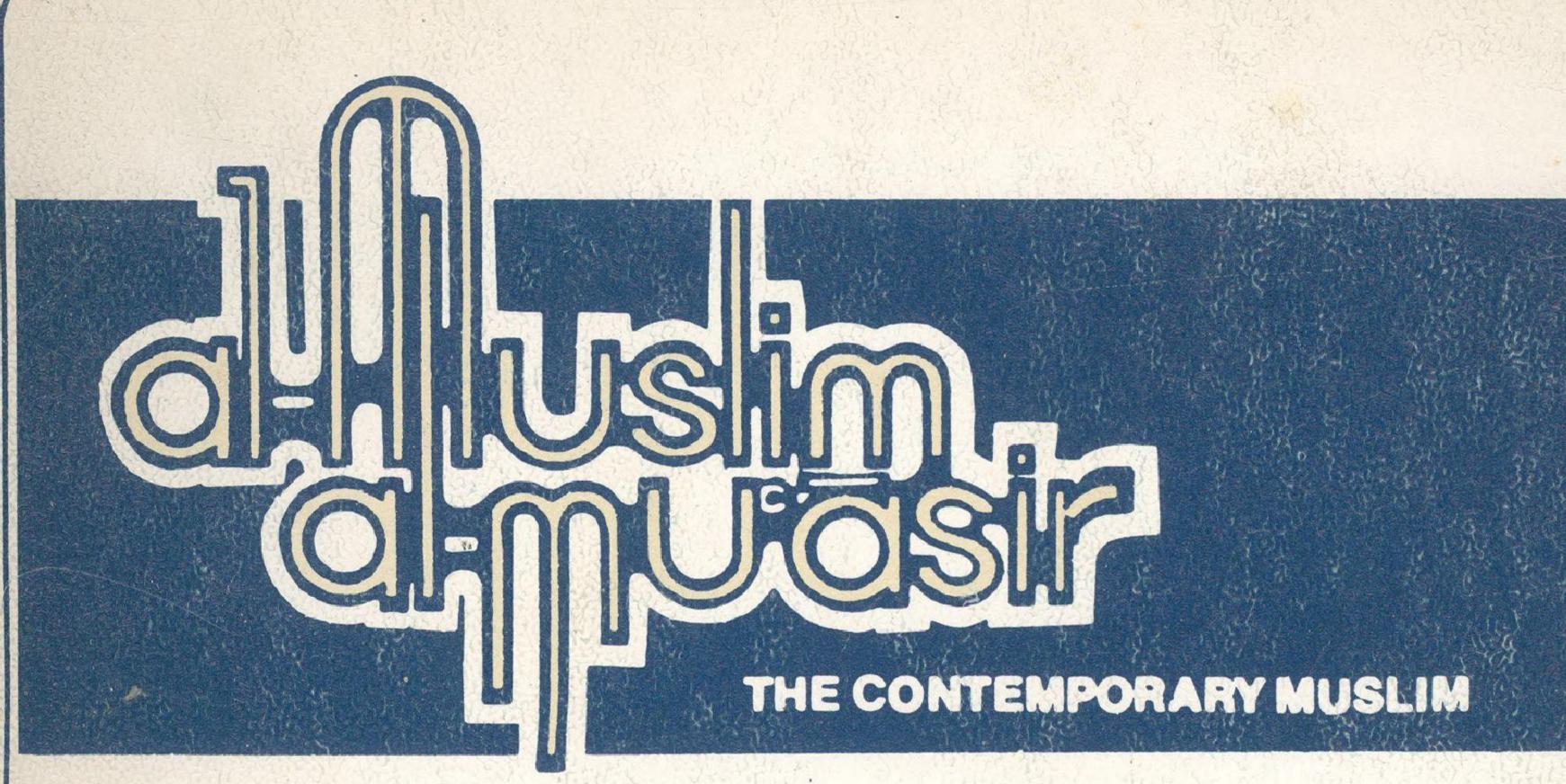

Vol. 11

No. 44

Shawwal 1405

Dhul Qa'dah

Dhul Hijjah

July 1985

August

September